

# القالي الله

بقلم: إن الى دولك . معنى على معالى م

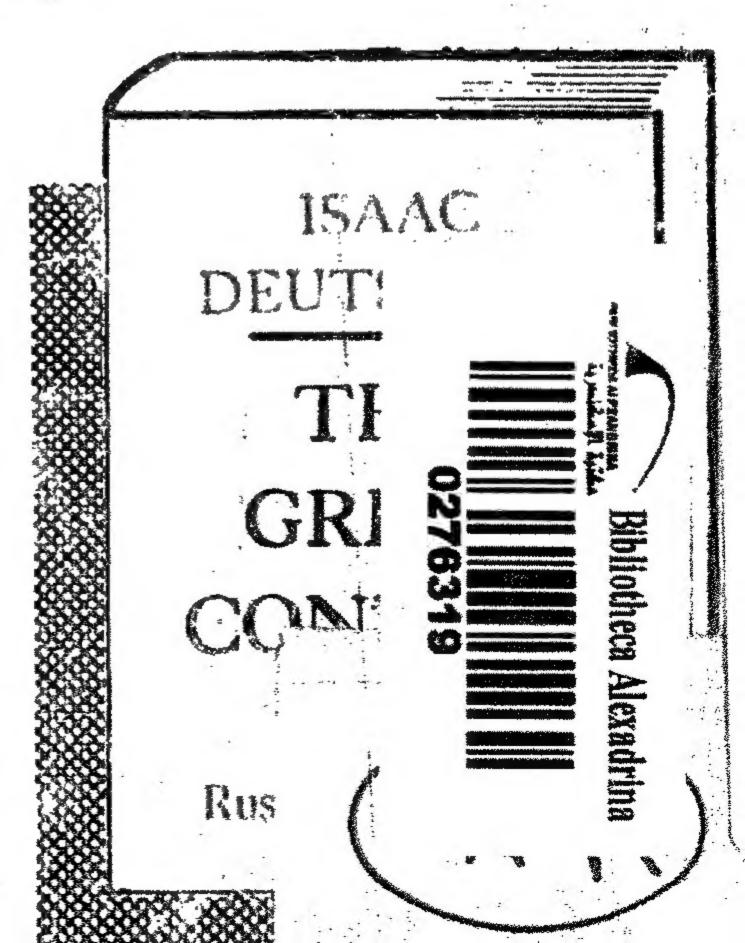



المكتبة

المداءات ١٩٩٨ المكتبة العامة المكتبة العامة بالمعة الإسكندرية

كت كياسية

وين روشيا والغترب

بقلم: ایزاك دویسید

ترجمة : محمرخايل معطى ماجعة: محموضيحى عمد

| ة إلى الاسكندرية | المينة الداء |
|------------------|--------------|
|                  | رقم العدا    |
| 1.10/0:          | وقم الشيج    |



يتناول كتاب الصراع الكبير بين الشرق والغرب موضوعا من أهم الموضوعات التى تشغل بال العالم فى الوقت الحاضر وقد أوضح مؤلف هذا الكتاب \_ ايزاك دو شر \_ هذه الحقيقة فى مقدمة كتابه . ولا شك أن الصراع القائم بين روسيا والغرب هو السبب الرئيسى فى التوتر الدولى القائم منذ الحرب العالمية الثانية التى انتهت بظهور كتلتين دوليتين متنافستين : الكتلة الشرقية ويتزعمها الاتحاد اللهوفيتى والكتلة الغربية وتزعمها الولايات المتحدة .

وهذا الكتاب هو عبارة عن مجموعة من المحاضرات التى القاها المؤلف فى مناسبات مختلفة عن سياسة الاتحاد السوفيتي بالنسبة للعالم الغربى وقد قام بجمع هذه المحاضرات وأخرجها فى هذا الكتاب بناء على طلب مستمعيه .

ويتكون هذا الكتاب من أربعة فصول: تحدث المؤلف في الفصل الاول عن الحياة الداخلية في الاتحاد السوفيتي بعد موت ستالين . وقد تناول جميع جوانب الحياة السوفيتية أو حاول ان يقارن بين روسيا في عهد ستالين وروسيا في عهد خروشوف ليبرز مدى التغير الذي طرأ على هذه الدولة في الفترة الاخيرة ، وكيف أن نفسية الشعب السوفيتي قد تغيرت مع هذا التغير السياسي ، وأشار المؤلف الى أن عصر الارهاب الذي تميز به حكم ستالين لا يمكن أن يعود لان الشعب تعود الآن على نسبة ضئيلة من الحرية لم يتمتع بها من قبل .

وفى الفصل الثانى تحدث المؤلف عن الجو الفكرى والادبى فى الاتحاد السوفيتى وناقش بعض المشكلات التى تعانى منها روسيا فى الوقت الحاضر وكيف يحاول الزعماء السوفيت التغلب

على هذه المشكلات . كما أشار الى مسألة الاديان فى الاتحــاد السوفيتى ، والاضطهاد الذى كان يتعرض له اليهود فى عهــد ستالين ، وكيف أن رواسب هذا الاضطهاد ما زالت موجودة حتى فى هذه الفترة .

وفى الفصل الثالث تحدث المؤلف عن السياسة الخارجية وأوضح انها امتداد للسياسة الداخلية للاتحاد السلوفيتى ويقول المؤلف ان روسيا وضعت سياستها الخارجية على أساس اللحاق بالولايات المتحدة والتفوق عليها بعد ذلك . وهو لهذا أبرز النواحى التى يهتم بها خروشوف فى الولايات المتحدة .

وفى الفصل الرابع والاخير تحدث المؤلف عن مظهر من اهم المظاهر التى ينطوى عليها الصراع بين الشرق والغيرب وهو التعايش السلمى • ثم تحدث بعد ذلك عن معنى التعليش • وأوضح انه عبارة عن تنافس بين نظامين متعارضين فى المجال الاقتصادى مع استخدام الوسائل السياسية ، بشرط الايؤدى ذلك الى نشوب حرب أو الى تهديد بالحرب •

## مق نو رية

في هذا الكتيب أقدم نص المحاضرات التي القيتها في الخريف الماضي بدعوة من مؤسسة ديفو والعهد الكندى للشئون الدولية في مونتريال وتورينتو ووينيج في خريف عام ١٩٦٠ وقد قمت بنشر هذا الكتاب بناء على طلب الذين أشرفوا على تنظيم هذه المحاضرات وبعد أن تلقيت طلبات متعددة من الجمهور الذي استمع الى هذه المحاضرات ، واعتقادا منى بأن ما قيل هنا عن الاتحاد السوفيتي والشئون الدولية قد يهم عددا كبيرا من القراء .

وتبدأ هذه الدراسة بتلخيص قصير آخر التطرات الداخلية في الاتحاد السوفيتي ، وقد حاولت هنا أن أضيف أشياء جديدة الى التحليل الذي قمت به في عام ١٩٥٣ بعد موت ستالين مباشرة وتناولت فيه الاتجاهات السياسية والاجتماعية عندما تكهنت في كتابي « روسيا بعد ستالين » بتصفية المباديء الستالينية ، وقد أضفت أيضا محاضرة بعنسوان الجو الادبي والفكري في الاتحاد السوفيتي ، « وهذه المحاضرة القيستها في المؤتمر السنوي لرابطة الخريجين بجامعة مانيتوبا ، وقد ناقش هذا المؤتمر مكان الجامعة في المجتمع الحديث » ، وقد تناولت الحياة الفكرية السوفيتية مع اشارة خاصة الى هذا الموضوع ،

ولكن استعراضى للاحوال الداخلية فى الاتحاد السوفيتى كان من قبيل التقديم لموضوعى الرئيسى ، وهو السياسة الخارجية السوفيتية وأحوال الشئون الدولية ، والحاجة الى مثل هذا التقديم ترجع الى أن السياسة الخارجية فى أية حكومة للاتحاد السوفيتي للمتدادا لسياستها الداخلية ، وهذه الحقيقة قد نسيناها تماما فى فترة اجتماعات « الاقطاب »

عندما كان الشعب يعتقد أن الثلاثة أو الاربعة الكبار في استطاعتهم أن يحلوا المشكلات الدولية أذا كانت لديهم الحكمة أو حسن النية أو العصا السحرية المطلوبة لمثل هذه المهمة . وقد حاولت أن أركز اهتمامي على الدوافع الرئيسية والاماني البعيدة المدى للسياسة السوفيتية ، كما حاولت أن اتحسسس « نواحي الخوف » الذي يميز حالة الدبلوماسية العالمية في الوقت الحاضر .

وأخيرا حاولت أن أستعرض في الفصسسل الاخير معانى « التعايش والمنافسة السلمية » التي ما زالت غير واضحة والتي هي في رأيي ستقرر نتائج الصراع الكبير بين الشرق والغرب في الربع الاخير من هذا القرن اذا لم يكن قبل ذلك واني لا أوقع أن تحوز آرائي قبول الجميع ، ولكنها ستخدم غرضها اذا وجهت الاهتمام الى الجوانب غير الواضحة من المشكلات قيد البحث . وختاما أود أن أقول أنني أوجه \_ في غير تبسلط او ميل \_ نداء من أجل نزع السلاح .

### الفصل الاول

# روئ يافي عهد خروشوف

يجب ان نعتبر السنوات القليلة التي انقضت منذ موت متالين فترة قصيرة جدا في التاريخ ، ولكن هذه السنوات تعتبر في حياة الاحاد السوفيتي فترة حرجة ومليئة بالاحداث التي يمكن ان نشتم من ورائها « تغيرا في الجو » وتفاعلا بين كثير من الدوافع السياسية والاجتماعية واستجماعا لفترة تاريخية جديدة في حياة دولة كبيرة ، ففي بعض الاوقات كان الاتحاد السوفيتي يتحرك بعيدا عن المباديء السيادية بشهدة وبوضوح ، وفي البعض الآخر كان يتحرك بعيدا عنها بيطء وغموض فالي أي مدى سار الاتحاد السيوفيتي ؟ والي أين سير الآن ؟ .

ليس هناك شك في أن الإتحاد السوفيتي مند عام ١٩٥٣ قد سار في طريق الانقلاب على المادىء الستالينية . وكان هذا الانقلاب قويا وشاملا للرجة أنه الربيل محاولة علنية للاحتفاظ بنظام الحكم الستاليني عموما ولان الملائد الما لي حد التجاهل تتهيأ لها فرصة للنجاح ولكن الملائد الما لي حد التجاهل التام لسجل عهد ستالين . فلا يمكن الماتين أنه قد بلغ هذا الملائد أن تقييم هذا السجل قد يظل مسائل الجدال التاريخي والسياسي لفترة طويلة ولكن من الواضح تماما أن هذا السجل كان يجمع كثيرا من التعقيدات غير العادية . وينطوى على كثير من الاصول والخصوم التي لا يمكن الفصل بينها بسهولة .

فقد خرج الاتحاد السوفيتي من عهد ستالين وهو في حالة تختلف تمام الاختلاف عن الحالة التي بدأ بها هذا العهد . وكان الحكام والمحكومون على السواء يشعرون بهذا الاختلاف . فبعد

أن كان الانحاد السوفيتي من أكثر دول العالم تخليفا وفقرا واقرب ما يكون الى الهند والصين في كثير من النواحي أمكنه خلال جيل واحد أن يصبح الدولة الصناعية الثانية في العالم . ففي العقد الثالث من هذا القرن كان معظم الفلاحين السيوفييت يحرثون الارض بمحاريث مصنوعة من الخشب ، وفي العيقد السادس من هذا القرن أدى الاتحاد السوفيتي دورا بارزا في تطوير العلوم النووية ، وفي بداية عهد ستالين كان حوالي عشر الايدي العاملة السوفيتية تشتغل في الصناعات الحديثة وفي الوقت الحاضر نجد أن نصف الايدي العاملة تستخدم في هذا الغرض ، وفي خلال الثلاثين عاما زاد سكان المدن في الاتحداد السوفيتي بمقدار ٧٥ مليون نسمة ، واتسعت المندن القديمة وظهرت مدن جديدة .

ولكن ارتفاع روسيا الى مصاف الدول الصناعية الكبرى لم يصاحبه أي ارتفاع مماثل في مستوى معيشة الشعب . فهذا المستوى كان منخفضا للفاية قرب نهاية عهد ستالين . وتطور الاقتصاد السوفيتي الموجه كان من جانب واحد فقط فقد أهملت تماما احتياجات ومصالح جمهور المستهلكين وبصرف النظر عن قلة البضائع عموما فان قلة المساكن وازدحام المدن بالسكان أصبح بمثابة كارثة قومية . كذلك أصبحت البلاد مليئة بالسيخط والاستياء السياسي فالعمال الذبن يشعرون بالظلم بسبب نظام العمل المرهق والقيود غير الانسانية التي تفرضها المسسانع والخوف من معسكرات السخرة كان تحت رحمة المديرين وزعماء الحزب ولم يكن في استطاعتهم البحث عن أي عب الج عن طريق نقابات العمال . كذلك كانوا يشعرون بالاستياء بسبب عــدم المساواة التى كانت تسير عليها سياسة ستالين الاقتصادية والاجتماعية التى كانت تهتم بطبقة موظفى الدواوين وتقسم طبقة العمال الى أقلية تتمتع بامتيازات وتحصل على أجور مرتف\_عة وأغلبية تحصل على أجور منخفضة .

وكان الفلاحون يشعرون بالسخط تجهاه طبقة موظفى الدواوين التى كانوا يعيشون ويعملون تحت سيطرتها . فهام يكن فى استطاعتهم حرث المزارع الجماعية بالطريقة التى يريدونها .

وكان جباة الضرائب ينتزعون نصف محصولاتهم ، لقد كان سخط الفلاحين سببا من أسباب تخلف الزراعة وبقائها في حالة ركود ، الامر الذي حال دون تحسين مستويات المعيشة في المدن .

واخيرا كانت طبقة المثقفين تعانى من قبضة المتطرفين التى كانت تخنقهم والنى لم يستطيعوا التخلص منها \_ فكانت الرقابة الشديدة لها السلطة العليا فى كل مجالات العلوم والفنون والآداب وكانت الدولة مليئة بالجواسيس والوشاة ولذلك كانت جميع الطبقات الاجتماعية تكره هذه الدولة البوليسية .

ولم يحدث في التاريخ ان كان هناك سبجل حافيل بكل هذه المتناقضات الغريبة ، كذلك يندر أن نظر دولة الى أحد فصول تاريخها بمثل هذا الشعور المضطرب والمختلط وبمثل هذا المزيج من العظمة والعار ، والمشكلة كما قلت تتمثل في عدم القدرة على فصل العناصر المختلفة التي تكون منها حكم ستالين ب فالخير والشر كانا متداخلين بصورة غريبة وهذا يفسر غموض الموقف السوفيتي تجاه موقف ستالين ، هذا الغموض الذي سأناقشه بالتفصيل ، ولكن ظهرت من خلال هذا الغموض الرغبة الشديدة في التغيير والاصلاح ،

وكانت هناك رغبة لا تقاوم فى تصفية المبادىء الستالينية حتى فى الفترة مابين ١٩٥٣ ــ ١٩٥٦ قبل المؤتمر العشرين للحزب الشيوعى فقد كانت جميع الطبقات الاجتماعية تشعر انها لا تستطيع أن تعيش كما كانت من قبل ، ولكن أية طبقة أو جماعة لم تكن تستطيع أن تعرب عن آرائها السياسية أو تطالب بوضع برامج للاصلاح وتحارب من أجل تنفيذها ، وقد تركت السنوات الطويلة من الحكم الاستبدادى البلاد مفككة سياسيا . ولكن رد فعل البلاد ضد المبادىء الستالينية قد مهد له تطور البلاد الصناعى والثقافى الذى تم فى هذه الفترة بالذات .

ومن السهل أن نرى المطالب التي كان سيتقدم بها العمال والفلاحون لو كان في استطاعتهم التعبير عن رأيهم ، فمن المؤكد أن العمال كانوا سيطالبون بالغاء قانون العمل الذي وضعه ستالين واقامة علاقات جديدة بين العامل وصاحب العمل ، واحياء

نقابات العمال ، والحصول على الحرية للدفاع عن مصالح العمال ، ووضع سياسة جديدة للاجور تفضى على الفروق الضخمة بين المكاسب المرتفعة والمكاسب المنخفضة وتعديل السياسة الاقتصادية وزيادة انتاج البضائع الاستهلاكية ووفير المساكن وأخيرا اشراف العمال على الصناعة .

ومثل هذا البرنامج الاصلاحي كان سيقوم على أساس خبرة العمال واحتياجاتهم اليوميه . ونظرا لان هذا البرنامج اقتصادى في طبيعته فانه لم يكن ليؤثر في السياسة الدولة والداخلية . ونحن نعرف الان من كثير من التقارير الرسمية وغير الرسمية أن العمال استخدموا فعلا بعض الضغط من أجل تحقيق هلذه المطالب . وكان هذا الضفط غير منظم ومناسب ومحدود . وظهر هذا الضغط داخل المصنع ومحل العمل • ولكن هذا الضغط لم يتطور أو يتخذ شكل حركة قومية معترف بها وقد كان خلفاء ستالين يقضون على أي نشاط تقوم به الطبقة العاملة ، ويبدو أن الدافع لمثل هذا النشاط كان ضعيفا الى حد ما فبعد أن عاش العمال سنوات طويلة تحت حكم استبدادي لم تكن لديهم فرصة للحصول على خبرة في التعبير عن آرائهم أو تنظيم أنفسهم ولم تكن لديهم فرصة لتكوين منظمات أو جماعات خاصة بهم لاعلان مطالبهم أو انتخاب ممثلين عنهم . ولم يكن في استطاعتهم أن يتعلمواكيف يفعلون هذه الاشياء ونظرا لأن حكامهم كانوا يعملون كل مافي وسعهم من ذلك وهكذا ظل سخط العمال مكبوتا .

واذا كانت هذه هى أحوال العمال الصناعيين الذين يعتبرون من أقوى الطبقات فى الاتحاد السوفييتى فان حالة الفلاحين الذهنية لم تكن تختلف كثيرا فلم تعد هذه الطبقة فى كثير من النواحى كما كانت من قبل فأصبحت اقلية فى الاتحاد السوفيتى وعانت من جحيم الحرب الاخيرة: فمعظم العشرين مليونا الذين قتلوا فى هذه الحرب كانوا من الفلاحين وبعد انتهاء الحرب بفترة طويلة لم يكن يعمل فى حقول روسيا وأوكرانيا سوى النساء العجائز والشيوخ والعجزة والاطفال ويمكننا أن نتصور كيف أثرت هذه الكارثة فى روح الطبقة الزراعية . فلم يكن فى استطاعة الفلاحين أن يعبروا عن آرائهم السياسية أو يكونوا منظمات خاصة بهم .

ومع هذا فقد وجد الفلاحون بعض المنسافة للتعبير عن سخطهم فكانوا يحرثون الارض على مضض وكانوا ينتجون قليلا ويرغمون الحكومة على الدخول في حرب مريرة من أجل لقمة العيش عاما بعد عام . ولذلك كانوا يعرضون مستعبل التصنيع للخطر . وكانت مطالب الفلاحين واضحة فكانوا يطالبون بالحرية والاستمتاع بثمار جهودهم وانهاء نظام جباية الضراب التعسفي وزيادة السلع الصناعية وزيادة التبادل الاقتصادى المريح بين القرية والمدينة . ولم يسمع أحد على الاطلاق مطالب الفلاحين هذه لانهم لم يرفعوا اصواتهم بها .

أما موقف الطبقة المثقفة وطبقة المحترفين وطبقة موظفى الدواوين فقد كان يختلف فى كثير من النواحى عن موقف العمال والفلاحين . فهذه الطبقات كانت تتمتع بالامتيازات فى عهدتالين فقد سمح لهم بل عاونهم على الاستمتاع بثمار البلاد فى حين كان الآخرون يموتون جوعا ، ولكن حتى هذه الطبقات لم تكن راضية عن الوضع القائم ، فالمفكرون والفنانون والعلماء وجميع أولئك الذين كانت تقتصر مهمتهم على الخروج بآراء جديدة قد ثاروا ضد السياسة المتطرفة التى كانت تفرض رقابة شديدة على آرائهم ،

وأصبح الكتاب لفترة من الوقت طليعة الحركة الاصلاحية لا لأنهم يتمتعون بشجاعة غير عادية ولكن لانهم في مثل هذه الدولة الصامتة يعتبرون الفئة الوحيدة التي تستطيع التعبير عن آرائها . فحتى بعد السنوات الطوطة من الرقابة والقيود المفروضة عليهم ظلوا يحتفظون بهذه القدرة وان كانت عاجزة الي حد ما . وهكذا فان الرجال الذين كانوا عبيد ستالين المفكرين قد أصبحوا فجأة المتحدثين باسم أمة في ثورة صامتة .

وثمة مظهر آخر من مظاهر التناقض في الاتحاد السوفيتي وهو أن قطاعا كبيرا من الطبقة الديوانية كان يحتج على الاستبداد الديواني فأعضاء الحزب السيوعي والمديرون الاداريون والمديرون الصناعيون هم الذين رفعوا ستالين الى الحكم وأصبحوا من بين أفراد حاشيته ، ولكن بمجرد أن ارتفع ستالين الى الحكم داس بقدميه على هذه الحاشية ، ولم يكن هناك أحد يشعر بالامن حتى

بين اقرب القربين اليه . ولذلك فعندما مات ستالين استطاعت الامة بأكملها أن تسمع زفرة الارتياح المكبوتة من اعضاء مجلس السوفييت وهذه الزفرة رددتها جميع مستويات الهرم الديواني . لقد كانت الطبقة الديوانيه المتمتعة بكثير من الامتيازات لها أيضا آمالها وآلامها فكان المديرون الصناعيون يأملون في تخليص أنفسهم من السيطرة المركزية العليا التي حرمتهم الابتكار وحرية التصرف اللازمتين للمحافظة على كفاية الادارة ، واحس المديرون الاداريون وزعماء الاحزاب ، ابتداء من موسكو حتى أصغر القرى وابعدها ، بارتياح شديد عند موت ستالين لانهم اعتقدوا أن هذه هي نهاية الدخل الاستبدادي في شئونهم ، وهكذا فان معظم أفراد الطبقة البيروقراطية كانت تقف الى جانب طبقة المثقفين والشيعب السيوفيتي عموما في ثورته على المبادىء الستالينية ، وهذه الحقيقة السيطيع وحدها أن تتكلم في دولة تعيش في صمت سياسي فان العليقة الديوانية هي وحدها التي تستطيع أن تعمل ،

هذه اذن هي الحقائق التي ساعدت على تطور الاتحاد السوفيتي والانقلابات الشاملة ضد المبادىء الستالينية ، والاتفاق المؤقت بين الحكام والمحكومين على الرغبة في الاصلاح ، وعجز الطبقات الاجتماعية خاصة العمال والفلاحين عن اثبات وجودهم 6 وعدم وجود حركة سياسية منظمة من الشعب ، وأخيرا احساس الطبقة الحاكمة بضرورة ادخال اصلاحات واستعدادها لذلك . ونظرا لعدم وجود حركة معاديه لستالين من بين الشعب فان الاصلاح يمكن أن يأتى من الطبقة الحاكمة ، ولم يستطع خلفاء ستالين تصفية مبادئه بسرعة بطريقة تتمشى مع احتياجات الامة، وقد كانوا جميعا شركاء لسستالين سواء برغبتهم أو على غير رغبتهم . ولم يكن في استطاعتهم كشف جميع عيوب حكم ستالين فلم يستطع خروشوف ومالينكوف ـ ولا نقول مواوتوف وبيريا وكأجانو فيتش الذين ساعدوا ستالين على القيام بحملاته الارهابية الدموية وانشاء معسكرات الاعتقال والقضاء على جميع خصـومه .ــ أن يقولا شيئًا عن حقيقة هذه الاعمال فقد كان يجب أن تعرف الحقيقة قبل القضاء على شرور هذه الفترة نهائيا . وبدون فضح

عيوب حكم ستالين كان من المستحيل التغلب على المبادىء الستالينية والقضاء عليها نهائيا .

وقد يتساءل البعض لماذا لم تعتمد هذه الدولة بعد موت ستالين على رجال ذوى سجلات ناصعة غير أولئك الذين كانوا يشتركون مع ستالين في سياسته وأعماله والجواب بسيط للغاية: فجميع الزعماء المعادين لستالين قد تم القضاء عليهم ولم يكن في استطاعة هذه الدولة أن تأتي بزعماء جدد بين عشية وضحاها وتصغية المبادىء الستالينية أصبحت ضرورة قومية بالنسبة للاتحاد السوفيتي ولكن نظرا لعدم وجود زعماء معادين لستالين للقيام بهذه المهمة فان هذه العملية وقعت على اكتاف انصار ستالين الكبار الذين لم يستطيعوا أن يقوموا بأكثر من نصف المهمة ، لقد كانت الظروف هي التي فرضت عليهم هذه المهمة ، ولقدواجهوها وهم منقسمون على أنفسهم وفي تفكيرهم ، أقد كانوا يتراوحون بين الصراحة والنفاق وبين الشجاعة والخوف وبين خوفهم من المبادىء الستالينية ورغبتهم في التخلص منها لقد كان يجذبهم الماضي الى الوراء ويشدهم المستقبل الى الامام .

ولقد اظهر هذا الانقسام بوضوح الصراع والتنافس بين خلفاء ستالين فالانقسام بين المصلحين والمحافظين وبين أعسداء ستالين وأنصاره قد ظهر في كل مسألة من مسائل السياسة ولقد عكست الطريقة التي سار بها هذا الصراع المتناقضات المتعددة التي كان ينطوى عليها الموقف ، فالطبقة الحاكمة كانت تتشبث بعادات ستالين وفي الوقت نفسه تحاول التخلص منها ، لقد كان يظهر هذا الصراع بوضوح في شخصية خروشوف ، ففي نضاله للوصول الى الحكم كان يتصرف في الوقت ذاته مشل ستالين ، وعلى عكس ستالين ، وقد اتخسيد موقفا وسيطا بين الجماعات المتعارضة فكان يتمسك بآراء فريق في وقت ما ثم المحماعات المتعارضة فكان يتمسك بآراء فريق في وقت ما ثم شخص آخر ، وقد عمل ، اكثر من أي شخص آخر ، على التخلص من المبادىء الستالينية المتطرفة ولكنه شخص آخر ، على التخلص من المبادىء الستالينية المتطرفة ولكنه اليمينيين واليساريين ولكنه باستثناء موضوع بيرياخاصة لم يحاول القضاء عليهم — فلم يطرد مالينكوف أو مولوتوف من الحيزب ،

ويبدو انه تخلص من الزعاممة الجماعية كما فعل ستالين ولكنه لم يصبح الرجل الاستبدادي كما كان ستالين .

وقد حاول خلفاء ستالين اكثر من مرة العودة الى مسادئه وحدث ذلك بعد ثورة براين عام ١٩٥٣ وفى أثناء الحرب الاهلية فى المجر ، فهذان الحادثان جعلا خلفاء ستالين يشعرون بالاخطار الكامنة فى تصفية المبادىء الستالينية كما ساعدا على تقوية نفوذ أولئك الذين كانوا يعارضون الاصلاح ، ولم يكن من قبيل الصدفة انه بعد شهور قليلة من ثورة بودا بستوشك مولو توف و كاجانوفيتش على الاطاحة بخروشوف ، واكن جميع المحاولات التى بذلت لوقف تيار الاصلاح لم تحرز سوى نجاح محدود ووقتى .

لقد هدفت السلسلة الطويلة من الاصلاحات الى رفع الكفاية الاقتصادية والاجتماعية كذلك تم القضاء على نفوذ البولبس السياسى ، وتخلص الشعب من حالة الارهاب التى كان يعيش فيها ، كذلك تم تقييد سلطات طبقة رجال الدواوين ، ولم يعد الهامل يعيش فى خوف من معسكرات السخرة ، ونظرت الحكومة في نظام الاجور وضيقت الفجوة بين الدخل المرتفع والدخل المنخفض ورفعت المرتبات والمعساشات ووضعت حدا أقصى للدخل ، وقد صاحب هذه السياسة محاولات مستمرة لزيادة انتاج السلع الاستهلاكية ،

واذا القينا نظرة على المسرح السوفيتى فاننا نلاحظ على الفور تناقضا واضحا بين الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الشاملة وبين الجمود الذى طرأ على الموقف السياسى . قد ظهر هذا التناقض بشكل خطير ضد الحرب الاهلية في المجر التى جاءت مفاجئة للجميع ووضعت نهاية لتصفية المبادىء الستالينية في المجال السياسى . ولكن آثار هذه المفاجأة لم تستمر طويلا فبعد ثورة خروشوف في المؤتمر العشرين للحزب الشيوعى السوفيتى عاد ورجع الى سياسته السابقة ، وبعد أن تمسك بسياسة رجعية في عام ١٩٥٦ شن حملة عنيفة ضد الرجعية وقد ادخل تحت فئة الرجعيين أنصار ستالين السابقين الذين بدءوا يشكون في الصفات الاساسية للثيوعية واولئك الذين كانوا يطالبون بمسزيد من الاساسية للثيوعية واولئك الذين كانوا يطالبون الشيوعية .

لقد كانت الجماعة الاولى تمثل قطاعا هاما من الرأى العام فى المجر وبولنسدا ودول أوروبا الشرقية الأخرى ولكن فى الاتحساد السوفيتى حيث كان هناك من يطالبون بتصفية المبادىء الستاليية وبالاصلاح وهم الذين يستمدون الالهام من مبادىء لينين وبالنسبة لهؤلاء لم تختلف آراء خروشوف عن آراء ستالين فلم يسمح خروشوف باجراء مناقشات عامة وخرة بالنسبة لمشكلات السياسية الكبرى وحتى الخطاب الذى ألقاء خروشوف أمام المؤتمر العشرين مازال سرا .

وقد عملت أجهزة الدعاية الرسمية في الاتحاد السوفيتي على فرض سيطرتها على العلوم والفنون والآداب ، ومنعت جميع المحاولات لاكتشاف حقائق حكم ستالين حتى ذلك الجزء الذي كشف عنه النقاب في عام ١٩٥٦ ، ويبدو كما أو كان خروشوف يحاول الان اغلاق الابواب على ما حدث ويتظاهر بأن شيئا لم يحدث .

وهذا الغموض الذي تتسم به سياسة خروشوف يضم علامة استفهام كبيرة على بعض الاصلاحات وعلى كثير من التقدم الذي تحقق . فهذا الغموض يثير القلق والشكوك والمخاوف بين الشعب السوفيتي . فهذا الشعب لا يعرف حتى الان أي الموقفين هو الصحيح: هجوم خروشوف على أعمال ستالين التعسفية أو هجومه على هذا الهجوم . وطالما أن مساوىء ستالين تجد بين السئولين من يهاجمها ويدافع عنها في الوقت نفسه فليس هناك مايضمن أن خلفاء ستالين أن يرتكبوا مثل هذه المساوىء لقد اختفى الحكم التعسفي الذي كان يمارسه البوليس السياسي، ولكن أليس من المحتمل أن يعود هذا الحكم من جديد ؟ لقد وضعت الحكومة حدا لاستخدام القوة والتعسف في المسسائل الاقتصادية والاجتماعية ولكن ألا تعود الى مثل هذه الأعمال من حديد ؟ لقد تنازلت طبقة رجال الدواوين عن بعض حقوقهم وامتيازاتهم للعمال والفلاحين ، ولكن هل تنازلوا عن هذه الاشياء من أجل مصلحتهم ؟ ألم يستردوا هذه الحقــوق والامتيازات مرة ثانية ؟ أن القلق والخوف يسيطران على الجماهير التي عقدت عليها كثير من الآمال والتي تعتبر رصيدا من الكفاية القومية . وهذا الغموض كان له اثر واضح على طبقة المثقفين ، وهم المتحدثون باسم هذه الامة الصامتة . وقد أبدى خروشوف اهتماما كبيرا بتقييد حريتهم والحد من نزعتهم الاصلاحية . فالكستاب والفنانون والمفكرون الذين اظهروا ميلا قويا الى التفكير فى المستقبل قد أعاد خروشوف الى ذاكرتهم أنهم مازالوا يعيشون فى ظلل المبادى الستالينية المتطرفة ، كذلك حدر المؤرخين من التعمق فى اخطاء الماضى والا يعتقدوا أنهم تخلصوا من مهمتهم الاساسية وهى تزييف التاريخ . لقد كانوا مطالبين بأن تكون لديهم ذاكرة تاريخية قوية اذا دعا الأمر وأن يفقدوا هسنده الذاكرة تماما عندما تسبب بعض الاحراج . وهذا الفموض نفسه يمكن أن يوجد فى مجالات أخرى ونستطيع أن نتصور مدى الالم الذى تشعر به طبقة المثن التي يتعين عليها أن تكيف نفسها مع هذه المطالب

ومع ذلك كله فهناك اختلاف هام بين روسيا في عهد نيكيتا خروشوف وروسيا في عهد ستالين وهو أن الروس في عهد خروشوف لا يخشى كل منهم الآخر ، وهذه هى احدى النتائج الهامة للقرار الذى اتخذه مستر خروشوف بأنه سيحاول أن يحكم الاتحاد السوفيتي بدون خوف أو ارهاب ، ومازال بعض الروس يعيشون في رعب ، ولكن هذا يرجع الى الارهاب الذى تعرضوا له في عهد ستالين ، أما الان فلا يوجد شيء من هدا القبيل .

ويتميز النظام السوفيتى بأنه لم يصدر أى بيان عام يحدد فيه أن البوليس السرى لن يستخدم الارهاب مع المواطنين ، فقد أعلن مستر خروشوف وغيره من المتحدثين الرسميين أن (القوانين السوفيتية قد انتهكت حريتها » في الماضى وأن هذا لن يتكرر مرة ثانية ، كما أن الحكومة لن تتهاون ازاء مثل هذه الاعمال في المستقبل ،

وبعد ذلك شكلت اللجان لتبرئة جميع المسجونين المعتقلين في معسكرات العمل . ثم أطلق سراح هؤلاء المسجونين بالتدريج وتوقفت الاعتقالات بسبب التهم السياسية ، وفي بداية الامر كان المواطنون السوفييت يشكون في حسن نوايا الحكومة ، ولكن بمرور

الوفت تأكد الروس أن مستر خروشوف يريد فعلا أن يحكم الاتحاد السوفيتي دون استخدام الارهاب كسلاح سياسي .

وقد أدت تصفية معسكرات الاعتقالات والحد من سلطات البوليس السرى الى تغيير القوى الاجتماعية داخل الاتحساد السوفيتى . وظهرت على الفور مشكلات اجتماعية جديدة . وبدا أن مشكلات اخرى ستظهر قريبا وأصبح الاتحاد السوفيتى يعاني الآن من السوق السوداء ومن انحلال التبباب . ولكن هذا لايعني أن الحرية تؤدى الى خلق أمراض اجتماعية . والحقيقة هى أن الحكومة لم تعد تستخدم الاساليب التعسفية وتشحن المواطنين الى معتقلات سيبيريا .

وقد تطوع كثير من الاخصائيين باجراء ابحاث وتجارب لمعالجة هذه المشكلات ولكن ليس من المحتمل أن يصادفوا أى نجاح في محاولاتهم هذه ، ولكن اذا استطاع مستر خروشوف ان ينجح في خفيف حدة التوتر الدولي ، فأنه سيتفرغ لمعالجة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تعانى منها بلاده ، وسيتمكن من تسخير جهوده لهذا الفرض ،

وهناك كتير من الاشخاص مازالوا يعتذون أن أى نظها في من الايمكن أن يستمر بدون بوليس أو ارهاب ، ولكن هذه مسألة أخرى ، والحقيقة هي أن مستر خروشوف يحاول أن بحكم دولة شيوعية بدون بوليس سرى وبدون ارهاب .

وقد يكون مستر جورجى زوكوف رئيس اللجنة السوفيتية الشئون الثقافية مبالغا بعض الشيء عندما قال انه لا يوجد مسجون سياسى واحد فى الاتحاد السوفيتين ، وربما يكون فى بعض سجون سيبيريا عدد من الاشخاص الذين تطلق عليهم الدول الغربية اسم مسجونين سياسيين ولكن الحقيقة التي لا يمكن أن يتطرق اليها الشك هى أن معسكرات الاعتقال الواسعة فى شمالى روسيا الاوروبية والتي كانت مسرحا للاضطرابات فى صيف ١٩٥٣ قد أغلقت ، وأصبح العمال المدنيونهم الذين يعملون فى مناجم الفحم ، وأعطى عدة مئات من حرس السجون وظائف أخرى ، وأصبح معظمهم يعمل سائق سيارات أجرة فى موسكو ، ولكن كثيرا من المواطنين فى روسيا ليسوا مسرورين من هذا الوضع ،

وقد قام أحد الصحفيين بزيارة بعض مناجم الفحم التى كان يعمل فيها هؤلاء المسجونين ، فوجد هناك أن أحد مشروعات الاسكان يجرى تنفيذه فى المكان الذى كانت تقام عليه معسكرات الاعتقال .

كذلك اختفت معسكرات الاعتقال الواسعة التي كانت تشوه فربي سيبيريا ولا توجد أية علامة تدل على أن معسكرات الاعتقال مازالت باقية في هذه المنطقة وفي شرقي سبيريا ، وعلى الاقل في المناطق المفتوحة للمراسلين الاجانب نجد أن الصورة واحدة وحتى مناجم الذهب اختفى منها المسجونون وحل محلهم عمال هاديون .

واذا لم تكن لك ذاكرة قوية ومعارف كثيرون فانك لاتستطيع أن تفرق في هذه الايام بين الشخص الذي يعمل في وظيفة حكومية والشخص الذي عاد منذ ثلاثة أو أربعة أعوام من أحد السجون فجميعهم يعيشون الآن في عهد وأحد لا يتعرضون لاضطهاد أو أرهاب.

وهناك كثيرمن ضحايا بوليس ستالين السرى فى المجتمع السوفيتي اليوم ويشغل معظمهم مناصب هامة . وقد بذلت جهود خاصة لوضع هؤلاء الضحايا فى مناصب لا تقل عن المناصب التى كانوا سيصلون اليها لولا تلك الفترة التى امضوها فى السجن او فى المنغى أو تحت الحراسة .

ووجود كثير من المعتقلين السابقين في مناصب هامة يعطى المجتمع السوفيتي مرونة لم يكن له عهد بها في الماضي . فهؤلاء الاشخاص لايمكن ارهابهم بسهولة . كما أنهم يعرفون جيدا طبيعة الدولة السوفيتية . وهؤلاء الاشخاص يشكلون حاجزا طبيعيا بمنع قيام دولة بوليسية جديدة .

ولكن هذا ليس التغيير الداخلي الوحيد في المجتمع السوفيتي فقد انتهت أيام الجواسيس والوشاة . والمواطنون السوفييت على استعداد لان يستغلوا الفرص التي كانوا يرفضونها في الماض

وقد أقام بعض الروس - الذين يشغلون مناصب هامة في وزارة لها صلة بالاجانب - حفل سمر في أحد مطاعم موسكو

حضره صديق أمريكى ، وعندما أغلق المطعم فى الساعة الواحدة صباحا قالوا للصديق الامريكى : « هل لديك قليل من الخمر ؟ لنذهب الى منزلك ونشرب هذه الكمية الباقية فقال لهم الامريكى :

« هذا حسن ، ولكنكم تعرفون أننى أسكن فى منزل خاص بالاجانب ويقف أحد رجال البوليس السيوفييت على باب هذا المنزل » .

### فأجابوا على الفود:

« اذنا نعرف هذا جيدا ، ونعرف انه سيبلغ المستولين وسوف يستدعوننا لاستجوابنا ، ولكن ماذا يمكنهم ان يفعلوا معنا الاشيء سوى التنبيه علينا بعدم الدخول في هذا المنزل ، هيا بنا لا تهتم بهذه المسألة » ،

وقد اعتاد الروس في الماضي ان يشعروا بالخوف لمجرد ذكر اسم ليون تروتسكي . آما اليوم فلا تكاد تسمع هذا الاسم . ولكن شابا من احدى المدن الاقليمية في روسيا ذكر اسم تروتسكي في مناقشة دارت حول الكتب التي وضعت عن روسيا وعند ذلك سخر أحد الحاضرين من هذا الاسم وقال ضاحكا ان هناك تشابها بين هذا الشاب وبين تروتسكي . وقال ثالث : « لقد بدأنا نتحدث عن تروتسكي ولكننا لم نكتب عنه شيئا » .

وقال شاب روسی ذهبالی سیبیریا عام ۱۹۶۵ عندما کان والده منفیا « اذنا نملك منزلا هناك فی سیبیریا وانا أعمل وأعیش فی سیبیریا ، وافضل الحیاة فیها ، ولایستطیع أی شخصان بهددنی کما أننی افعل کل مایحلو لی » ،

وهذا التحدى والشعور بالاستقلال لم يكن له وجود في عهد ستالين وفي الاتحاد السوفيتي جيل بأكمله لا يتذكر عهد الارهاب الذي مرت به البلاد وهاجم بعض الشباب السوفييت احسد الامريكيين عندما تحدث عن الارهاب الذي كان يسود الاتحاد السوفيتي في الماضي وعند ذلك نهض روسي عجوز وقال للامريكي « انهم على حق في هذا ، فهم لا يعرفون شيئًا عن هذا الارهاب ولذلك فالافضل الا تستمر في هذا الحديث »

كل هذه النتائج ترجع الى سياسة خروشوف المعتدلة.

ومن بين المسكلات الاجتماعية في روسيا انتشار السوق السوداء فالسائح الامريكي يقابل كثيرا من الشباب الذي يتسكع في شارع جودكي تحت الاشجار « أو يجول حول ضريع لينين وستالين أو يمشى في مبدان الكاتدرائية داخل الكرملين أو يشرب القهوة المثلجة في مقهى دروجبا » •

ويرتدى هؤلاء الاشخاص في الفالب « بنطلونات » ضيقة و « جاكتات » قصيرة وأحيا يرتدون ملابس تتسلم بالوقار والتحفظ ، وهم يشبهون الاسكندنافيين أو الانجليز وفي بعض الأحيان يضعون لحية مستعارة ، ويطلق الروس على هؤلاء الأشخاص لقب « رجال الأعمال » .

واذا قابلت واحدا من هؤلاء الشباب يبادرك بقوله « معذره يا سيدى هل أنت سائح » فاذا كان الجواب بالنفى فان الحديث سينتهى عند هذا الحد ، أما اذا قلت له : « نعم » فانه سيعرض عليك أن يشترى دولارات مقلبال روبلات وهؤلاء الأشخاص الذين يعملون في السوق السوداء لا يتعاملون مع الدبلوماسيين أو مع الأجانب المقيمين بصفة دائمة في الاتحاد السبوفيتى . والمعروف أن السعر الرسمى للدولار في روسيا هو . ١ روبل وتبدأ المساومة بأن يعرض عليك . ٢ روبلا ثمنا للدولار . وتستمر المساومة حتى يتفق الطرفان على سعر . وأحيانا يصل سعر الدولار في السوق السوداء الى ٣٠ أو ٥٠ روبلا .

واذا لم يكن السائح يريد دولارات فان « رجل الأعمال » يعرض عليه شراء « بعض التحف القديمة التى تبلغ من العمس . ٣٠٠ سنة » وأحيانا تكون هذه التحف مسروقة من الكنائس الروسية ، وفضلا عن هلذا فإن الحكومة السلوفيتية تمنع استيراد التحف الفنية القديمة . واذا وجد موظف الجمارك أشياء من هذا القبيل فإنه يصادرها على الفور .

واذا رفض السسائح شراء دولارات أو تحف قديمة فان رجل الأعمال يطلب منه أن يبيعه بعض الملابس التي لا يحتاج اليها وخاصة الملابس الرياضية والجاكتات وأربطة العنق والاحذية.

ويهتم هؤلاء الاشخاص بالاسطوانات المسحل عليها موسيه الجاز والمفكرات وأقلام الحبر وأقلام الرصاص وأحمر الشهاء، أما السجائر الأمريكية فلا تلقى رواجا في السوق السوداء •

ويتساءل كثير من السياح لماذا يشترى « رجال الأعمال الهذه الدولارات وماذا يفعاون بها . ان هناك سوقا سوداء بين آلاف الروسالذين يقومون بزيارة أوروبا الفربية أو الذين يزورون الولايات المتحدة كسياح أو في بعثات رسمية والحكومة السوفييتبة تبيح للمسافر الى الولايات المتحدة . ٤ دولارا فقط .

كذنك نجد أن الفلاحين الروس يقبلون على شراء الدولارات اذا أرادوا أن يحولوا أموالهم الى هذه العملة أو فى صورة ذهب أو مجوهرات بدلا من وضع هذه العملة فى البنوك لأنهم يخشون الخكومة السوفيتية قيمة الروبل فجأة

ولسنا في حاجة الى القول بأن الرئيس السوفيتى على علم بهذا النشاط الزائد في السوق السوداء . فكل شيء يحدث تحت سمع ضباط البوليس وبصرهم كما أنه لا يخفى على الرجل العادى في روسيا .

ولكن لماذا يتهاون رجال البوليس ازاء مثل هذه الأعمال للقد يحدث في بعض الأحيان أن يعتقل أحد الأشخاص الذين يتجرون في السوق السوداء ولكنه يعود الى الشارعمرة ثانية بعد استجواب قصير . والسبب هو أن البوليس السوفيتي له يد في هذه العملية له فاما أن يحصل على رشدوة من تجار السوق السوداء أو على عملات أجنبية يستخدمها لاغراضه الخاصة .

وتجارة العملات الاجنبية والسلع الامريكية قـــد ظهرت في موسكو في أثناء مهرجانات الشباب التي أقيمت في صيف ١٩٥٧ . ومنذ ذلك الوقت أصبحت هذه التجارة مظهرا من مظاهر الحياة في موسكو .

وليست هذه التجارة غير الشرعية هي الشيء الوحيد الذي يحدث بموافقة البوليس السوفيتي فهناك تجارة من نوع آخر نشاهدها في الشوارع الضيقة خلف احدى المؤسسات الحكومية بالقرب من الميدان الأحمر . فعندما تكون هناك بعض السلع غير

منوفرة بكثرة يسارع بعض التجار الى شرائها كلها ويبيعونها بزيادة قدرها ٥٠٪ أو ١٠٠٪ عن السعر الأصلى . وهناك أيضا بعض الغجريات اللائى يقرأن « البخت » لاحدى السيدات مقابل أجر معين وأحيانا يبعن لها زوجا من الجوارب النابلون المصنوع في أمريكا . ويوجد كثير من هؤلاء الفجريات في شوآرع موسكو الرئيسية .

ويستطيع أى شخص عادى يسير فى شوارع موسكو أن يلاحظ كل هذه الأشياء كما أن هذه الأعمال لا يمكن أن تخفى على رجال البوليس ، ولكن نادرا ما يقوم رجل البوليس باتخساذ اجراء أيجابى ضد هؤلاء التجار الجشعين .

والبوليس لا يتدخل في شهيئون الأفراد لأنه امر بالا بتدخل . . ولكن هذا لا يعنى أن الحكومة لا تبذل الجهد لوضع حد لهذا الساوك الشاذ الذي ظهر في المجتمع الروسي .

وتقوم الحكومة بمحاولة جديدة لمعالجة هذه الآفات الاجتماعية وهي تستخدم في هذه المرة جماعات من الشباب المدنيين الذين تطوعوا لمحاربة هذا السلوك الشباذ عن طريق النصح والارشاد . وهذه الجماعات من الناحية النظرية على الأقل خارج الهيكل الرسمي للحكومة . وتتلخص مهمة هؤلاء الشباب في أقناع المنحرفين بالتخلي عن سلوكهم الشاذ وشرح المخاطر والمساوىء التي تنطوى عليها أعمالهم ، وارشادهم الى الطريق والمساوىء الذي يجب أن يتبعوه ليسكونوا مواطنين صالحين في المجتمع السوفيتي .

وتستخدم الحكومة عبارات لينين واقواله المأثورة لتشجيع المواطنين على الانضمام الى هذه الجماعات فقد قال في احدى المناسبات: « ان تكوين منظمات تضم المواطنين وتعمل من اجل المصلحة العامة يعد خطوة كبيرة الى الأمام في مرحاة الانتقال التي يمر بها المجتمع من الاشتراكية الى الشسيوعية . وكلما تمكن المواطنون من القيام بمهام الحكومة كان ذلك دليلا على تطورهم وتقدمهم . وهؤلاء المواطنون سيصبحون النواة الحقيقية للدونة المثالية التي ننتظرها والتي وعدنا ماركس بأنها سوف تتحقق في ظل الشيوعية ،

ومن بين جماعات المواطنين المعروفة بنشاطها جماعة اسمها « دروجينا » ويطلق الروس هذا الاسم عادة على المتطوعين في فرقة المطافىء أو في البوليس وهـــذا الاسـم يطبق في الاتحـاد السوفيتي على جماعات من الشباب الشـيوعي تطوعوا لحراسة الشوارع والمساعدة على حفظ الامن العـام . وهـذه الجماعات تشبه كتائب الخلاص « التي كائت تحارب بعض الآفات الاجتماعية مثل شرب الخمر في صالونات القرن التاسع عشر » •

وتهتم جماعات التطوعين اهتماما كبيرا بمحاربة الخمر ، فتقوم بحملات على القاهى والمطاعم والنوادى في ساعة متأخرة من الليل وتحاول اقناع اشباب بأن يكف عن تناول الخمور ذات المفعول القوى واذا وجدت هذه الجماعات أن شخصا من مدمنى الخمر قد فقد وعيه بسبب الافراط في الشرب فانها تستعين بأحد رجال الشرطة لنقله الى مبنى قسم البوليس ... وتنشر صحافة الشباب الشيوعى بصفة مستمرة كثيرا من الصيور والقالات التي تشيد فيها بشياط جماعات المواطنين الذين يساعدون رجال البوليس على تأدية واجبهم واجبهم والجبهم والجبهم والجبهم والجبهم والجبهم والمناب البوليس على تأدية واجبهم والمناب البوليس على تأدية واجبهم والمناب البوليس على تأدية واجبهم والجبهم والمناب البوليس على تأدية واجبهم والمناب المناب المناب المناب البوليس على تأدية واجبهم والمناب المناب المناب

ومحاربة الافراط في شرب الخمر هي جانب واحد من نشاطهم الذي شمل معظم أنحاء العاصمة السوفيتية وفقد أغلقت صالات البيرة والبارات في موسكو . اما المطاعم فلا تبيع اكثر من ٣٠ جراما من الفودكا للشخص الواحد في اليوم . ومنعت الحكومة أيضا بيع الفودكا في الشوارع العامة .

اما البراندى والخمر \_ وهما اغلى ثمنا من الفودكا والبيرة \_ فما زالا يباعان دون قيود و يبدو أن الحكرمة قد حددت اسعار المشروبات الروحية وهناك احجام صغيرة من زجاجات الفودكا ولكن هذه ليست متوفرة في مخازن الحمور ونحن نتساءل: هل ستؤدى هذه الخطوات الى الحد من استهلاك المشروبات الكحولية . ؟

ويعتقد احد رجال الدين في روسيا ان هذه الخطوات قد زادت من الاقبال على الشرب ، وقال أيضا: « ليس لدى أى شخص الوقت الكافي لينتقل من مطعم الى آخر لكى يشرب اكثر من مرة ، ولكن ماذا يحدث ؟ بدلا من أن يشرب المرء ١٠٠٠ جرام

أو حنى ٢٠٠ جرام من الخمر فانه يذهب الى مخزن للمشروبات الروحية ويشترى زجاجة كبيرة سيسعتها ٥٠٠ جرام ثم ينتحى جانبا ويشرب الزجاجة دفعة واحدة ولقسد زاد الاقبال على الشرب في موسكو الآن اكثر من أى وقت مضى » .

وقد بكون هذا الرجل مبالفا في وصفه ولكن اذا قمنا حوية في المساء داخل منطقة تسكنها احدى الطبقات العاملة فسنجد أن جماعات المواطنين آلم تغير شهيئا من مشكلة تناول الخمر .

وهناك نوع آخر من جماعات المواطنين تطلق على نفسها اسم محكمة الزملاء » وقد تتخذ هذه المحكمة صورة اجتماع يعقده بعض الجيران ليصدروا حكما على جار لهم عاد الى منزله يترنج من كثرة الشرب وتسسبب في ازعاج السكان وقد تتكون هذه المحكمة من بعض العمال لاصدار حكمهم على زميل لهم اتلف احدى الماكينات أو سرق بعض الآلات .

ومن بين التطورات الهامة في الاتحاد السوفيتي انتقال كثير من خدمات الامن الاجتماعي الى نقابات العمال التي اصبحت تقوم بنشاط فسخم لخدمة المجتمع السوفيتي . وقام بعض العمال القادرين بحركة جديدة تهدف الى مساعدة زملائهم الفقراء على رفع انتاجهم . وقد تزعمت هذه الحركة امرأة روسسية شابة السمها فالنتينا جاجانوفا وتعمل في احد مصانع الفزل بولاية كابينين وقد قامت حركة مماثلة في عام ١٩٣٠ .

واستخدام جماعات المواطنين ليس امرا يسيرا كما يبدو فى الظاهر فهناك احتمال كبير لظهور بعض الصعوبات والمتاعب . وفى الواقع يبدو ان هناك خلافا داخليا فى حكومة خروشوف بسبب هذه المسألة . وجماعات المواطنين تلقى أييدا من مستر فلاديميير مسيسابق لمنظمة الشباب الشيوعى ومن مستر الكسندر شيليين الذى يرأس الآن قوات الامن .

ويخشى كثير من المسئولين السوفييت ـومن بينهم عدد من القضاة ورجال القانون ـ ان تكون اضرار جماعات المواطنين اكثر من مزاياها فتـكوين هذه الجماعات ليس قانونيا كما ان مهمتها فيها مساس بحرية الفرد .

وهذا الجدال يستند الى خلاف نشب منذ اربع سنوات حول تقديم ضمانات شرعية ضد انتهاك حرية الافراد . وهذا الخلاف ما زال قائما حتى الان .

وفى الوقت الحاضر نلاحظ ان جماعات المواطنين تعوم بنشط ضخم ولكن بدون فائدة ، اما « محاكم الزملاء فيبدو انه ليس لها وجود الا على صفحات مجلة الشباب الشيوعى ، والمعتقد انها لن تخرج عن هذا النطاق على الرغم من تصربحات المسئولين التى تحاول أن تثبت عكس ذلك .

ولكن مفاومة السلوك الشاذ فى المجنمع السوفينى تعد مشكلة خطيرة . وليس من السهل معالجة هذه المشكلة فى أى مجتمع آخر وفى الجانب الاخلاقي من المذهب الشيوعي نجد ان هذه المشكلة تسبب قلقا بالفا . فالمجتمع السوفيتي لم يعد يسيطر عليه الخوف والتهديد بالاعدام أو الاشيفال الشاقة كذاك لم ترسم الحكومة السوفيتية خططا جديدة للتوجيه الاجتماعي .

وليس غريبا ان ينتشر السلوك الاجتماعي الشاذ بين السبب السبو فيتى فهذا الشهاب يهتم : اهتماما كبيرا « بالتقابع » الأمريكية ويقلدها شأنه في ذلك شأن الشبباب الأوروبي .

ويتوجه الشباب الروسى الى المعرض الاهلى الامريكى في موسكو ويطلبون الاطلاع على الكتب التى تتناول موضوعات الحب والجنس والكتب الهزلية والمصورة . . . ويقول بعضهم للقائمين على المعرض «اننا نسمع موسيقا الجاز في كل مكان في العالم فلماذا لا نسمعها هنا في معرضكم ؟» .

وتصادف اثناء وجود المعرض الامريكي في موسكو ان انرت الصحافة السوفيتية اهتمام الشحب للحياة الامريكية . فقد نشرت مجلة الشباب الشيوعي ومجلة « نيوتايمز » مقتطفات من بحث عن أنحراف الشحباب في نيويورك وكان بعنوان «الجيل المظطرب » .

ولكن المجلتين حــذفتا بعض الفقرات التى تنــاولت أوجـــه الشـــبه بين انحراف الشباب الامريكي والشباب السوفيتي ،ومع

هذا فقد التزمت المجلتان الصمت ازاء جرائم الشباب التى تحدث فى موسكو نفسها .

فقد تكونت عصبابات من الشبباب ووقعت بعض أعمال العنف بالقرب من جامعة موسكو وشوارع ليننجراد الرئيسية وحدث مرة أن قابلت عصابة من الشباب احد الضباط وطلبت منهان يسبباعدها على سرقة منزل ابيه ، ولما رفض طعنه احد افراد العصابة بسكين ثم فصل ساقيه عن جسده .

وخطفت عصبابة اخرى فتاتين فى اسبوع واحد . وراى اسبكان هذه المنطقة ان يكونوا جماعات من المتطوعين لمقاومة هذه العصابة وللمحافظة على الامن والسيطرة على الموقف .

وجرائم الشباب التى ترتكب فى موسكو تشبه الى حد كبير هذه الجرائم التى ترتكب فى نيويورك ، ولكن الصحافة السوفيتية لا تشير الى مثل هذه الحوادث وقدنفى محرر مسئول فى صحيفة الشباب وجود مشكلة من هذا القبيل ،

والواقع ان هذه الحوادث والجرائم التى تقع فى موسكو قد وضعت الحكومة السوفيتية فى مأزق حرج . فاعتراف الحكومة بان جيلا منحرفا بدا يظهر فى روسيا هو اعتراف بان المجتمع السوفيتي قد اصيب بامراض اجتماعية خطيرة . وهذا فى الحقيقة هو اخطر اعتراف فى مجتمع يؤمن بالمثالية .

لم يعد مستر نيكيتا خروشوف يواجه اى تحد او منافسة داخل الاتحاد السوفيتى . . . هذه هى الطريقة التى وصف بها احد الراقبين الاجانب تحول الحكم فى روسيا من « الزعامة الجماعية» الى حكم الفرد الواحد عندما تخلص خروشوف من جميع منافسيه فى العامين السابقين واصبح يحكم روسيا بمفرده .

لقد حدث هذا التغيير منذ شهر يونيه سنة ١٩٥٧ عندما استطاع مستر خروشوف ان يهزم الجبهة المعارضة لسياسته والتي كان يتزعمها مالينكوف ومولوتوف ، فمستر خورشوف وحده هو الذي يتخذ القرارات السوفيتية ويتولى تنفيذها وهو وحده الذي يستطيع ان يقود بلاده الى طريق السللم أو الى هاوية الحرب ،

ولكن هذا لا يعنى ان مستر خروشسوف يحم الاتحاد السوفيتى الآن حكما ديكتاتوريا استبداديا على طريقة ستالين ، ولا يعنى ايضسا ان السياسة لا تبحث وتناقش داخل اللجنة المركزية للحزب الشيوعى السوفيتى .

ان مستر خروشوف يفضل دائما مناقشة جميع المسائل بدقة تامة ، وهو يحب كذلك أن يسمع آراء الآخرين في المسائل الهامة وان يناقش هذه الآراء ٠٠٠ ولكنه يتمتع بسلطات واسعة وله مكانة قوية بين زملائه في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفيتي • فعندما كان يتحدث مع مستر رتشارد نيكسون انتقد أنستاس ميكويان بشسدة لاعجابه المفرط بالطعام الملئ بالتوابل •

ومند ثلاث سنوات فقط كان مسستر ميكويان يتهكم على خروشوف لاعجابه باللحم المفرى مع شرائح البنجر \_ وهو طعامه المفضل الذي اعتاد أن يتناوله في أوكرابيا \_ ولكن لا يجسرة مستر ميكويان اليوم على أن يوجه اليه أي نقد من هذا النوع .

والنظام السوفيتى – أو عدم وجود نظام سوفيتى – يؤدىفى الغالب الى تجمع السلطات في يد شخص واحد ، فليس هنساك برلمان ديمقراطى بعران بين واجبات الحكومة ومسئولياتها ويمثل ارادة الشعب •

ففى خلال عامين أو ثلاثة بعــد موت لينين جعل ستالين من نفسه ديكتاتورا ، وفى فترة مماثلة بعد موت ستالين قضى خروشوف على جميع خصومه وخرج من هذه المعركة منتصرا .

والسبب فى ان خروشوف لا يحكم البسلاد بطريقة ستالين الاستبدادية العمياء يرجع الى قسسوة شخصيته ٠٠٠ فشخصيته المنبسطة تناقض تماما شخصية ستالين الغامضة ٠٠٠ ولكن الزمن أيضا قد تغير ، وأصبح الشعب السوفيتي يتوق الى الحرية ولن يقبل ديكتاتورية أخرى على غرار ديكتاتورية ستالين ٠

ويتميز أسلوب خروشوف في الزعامة بمنافسته الولايات المتحدة ومحاولة اللحاق بها ، وكان خروشوف منسند زمن طويل

بنمنى زيارة هذه الدولة ليرى مدى التقدم الذى أحرزته وليس غريبا أن عددا من رجاله المخلصين قد سلافروا فعلا الى الولايات المتحدة ، فعندما وصل مستر ميكويان الى أمريكا في الشتاء الماضى كانت مهمته هي أن ينقل صورة صادقة لما رآه وسمعه في هلده الدولة ليعرضها على خروشوف •

وفى رأس خروشوف عقلل لايهدأ ولا يكف عن السؤال ، فهو دائما يزن الأمور بدقة بالغة لكى يتأكد من أن جميع الحقائق بين يديه ، وهو يتحرى الدقة فى كل شىء ، فقد تعلم من السنوات الطويلة التى قضاها فى الحكومة السوفيتية أن الطريقة الوحيدة للتأكد هى أن ترى الاشياء بنفسك ،

وغالبا مايقول مستر خروشوف لزملائه: «انكم لا تستطيعون أن تعرفوا أى شيء عن هذه البلاد الا اذا كنتم تسيرون في موكب بين الشعب » ومستر خروشوف ينزل الى الطرقات ويسير بين الشعب لكي يرى بنفسه الحقائق وهو يصر على أن يتبع زملاءه الطريق نفسه ويعتفد مستر خروشوف أنه ليس هناك ظاهرة في العالم تستحق الاهتمام سوى الولايات المتحدة و

وفكرته عن الولايات المتحدة في الواقع فكرة مسوهة فهو ينظر الى الدولة من زاويتين مختلفتين : فهو ينظر الى الولايات التحدة على أنها دولة متقدمة في المجال العذمي وفي مجال الانتاج الصناعي • ومن ناحية أخرى ينظر اليها على أنها دولة رأسمالية فاسدة أوشكت أن تنهار •

وأى أمريكى يستمع الى مسنر خروشوف وهو يتحدث عن الولايات المتحدة يجد أن الصورة التى يعرفها هي صـــورة مهزوزة غير واضحة المعالم • ولكن هذه الصورة ليست دائمة وانما يمكن أن تتفير كلما رأى خروشوف شيئا جديدا .

ويعتقد مستر خروشوف أنه يعسرف الكثير عن الرأسمالية وعن الاحتكارات ففي بداية حياته كان بعمل في منجم فحم يملكه فرنسيون ، وكانت حياته بائسة ،

وقال خروشوف في احدى المناسبات : « عندما قرأت احــدى القصيص التي ألفها اميل زولا ظننت أنه يتحدث عن المنجم الذي كنت

أعمل فيه مع والدى ، وعندما يسمع خروشوف كلمة « رأسمالى » يتذكر بطريقة أو توماتيكية الانفاق الأرضية المظلمة ورائحة الفحم والعمل الذى يقصم الظهر ويستمر ١٢ ساعة يوميا والأجر القليل وطالما أن هذه الصور ستظل عالقة بمخيلة مستر خروشوف فلن يجدى معه الحديث عن « الرأسمالية الشعبية » فهو يعتقد أنه يعرف جيدا ما تنطوى عليه هذه الرأسمالية المسعبية » فهو عليه هذه الرأسمالية المسعبية »

واليوم يعد مستر خروشوف أهم رجل في الاتحاد السوفيتي . ولكنه لم يكن كذلك منذ سنوات قلائل • فعندما مات ستالين يوم مارس ١٩٥٣ وقف الزعماء السوفييت الباقون يستعرضون حرس الشرف أمام قبر الديكتاتور الراحل وكان يقف في الصف الأول مستر مالينكوف ومستر كاجانوفيتش ومارشال نيكولاى بولجانين ومارشال كليمنت فورشيلوف ومستربيرياومسترمولوتوف

ووقف في الصفالتاني مسترخروشوفومسترميكويان ٠٠ ووقف بجانبهما مارشال زوكوف ومارشال سوكولوفسكي ومارشال تبهوشنكو ومارشال جونوروف ٠٠ تبهوشنكو ومارشال جونوروف

وقد اختفى معظم الذين حضروا جنازة ستالين ٠٠٠ فنقل مستر تاجانوفيتس الى مصنع للنسيج بالقرب من جبال أورال ونقل مارشال بولجانين الى وظيفة اقتصادية وعين مستر مولوتوف سفيرا في أولان باتور وأصبح مالينكوف مديرا لاحدى محطات توليد الكهربا عامل مستر بيريا فقد أطلق عليه الرصاص ومسات في ديسمبر ١٩٥٣ .

ومارشال زوكوف يقيم الآن في فيللا خارج موسكو ، ويقضى وقته في الصيد وكتابة مذكراته ومارشال سوكولوفسكي مازال رئيسا لأركان حرب الجيش السوفيتي كما كان في عام ١٩٥٣ ومارشال تيموشنكو مازال قائدا لاحدى المناطق العسكرية أمارشال جوفوروف فقد مات منذ عام ١٩٥٥ .

وفى السياسة السوفيتية لا تقدم الجائزة دائما للسخص الذي يفوز فى السباق • وهذه الحقيقة يجب أن تتذكرها عندما ستعرض أسماء الأشخاص المقربين الى مستر خروشوف على حسب ترتيب أهميتهم • فأهم الرجال فى الاتحاد السوفيتين - بعد

خروشوف هم : الیکس کیریشنکو ، ومیخائیل سوسلوف ومستر انستاس میکویان ، ومستر فرول کوزلوف ، وافیرکی أریستوف والیکس کوزیجین ونیکولای ایجناتوف

والزعماء السوفييت المعروفون جيدا في الدول الغربية \_ بعد خروشوف طبعا \_ هم : مستر ميكويان ومستر كوزلوف ٠٠٠ ولكن هل سيخلف أي منهما مستر خروشوف ؟ اننا لا نستطيع أن نقطع برأى في هذا الموضوع ٠

ومستر میکویان من الجیل الذی ینتمی الیه مستر خروشوف · · ومن المؤکد أن خلیفة خروشوف سسیاتی من فئة أصغر سنا وهم الرجال الذین لم یتعدوا العقد الخامس من عمرهم ـ والذین تخطاهم خروشوف عندما جمع السلطة کلها فی یدیه القویتین ·

وحتى الآن يعد مستر ميكويان من أقرب المقربين الى مستر حروشوف فهما دائما متلازمان وغالبا مانسمعه يكرر هذه العبارة التالية في المناسبات المختلفة: « انستاس وأنا قد قررنا ٠٠٠ واذا فرضنا ان مستر خروشوف سيموت بالسكتة القلبية غدا فان مستر ميكويان سوف يخلفه على الفور ٠٠٠ ولكن لفترة مؤقتة ،

وقد كان مسستر ميكويان مستشار خروشوف للشئون الخارجية ، وخاصة في شئون الولايات المتحدة ، وتستطيع أن تجد صسورة ميكويان في مكاتب صغار الموظفين "بؤزارة الخسارجية السوفيتية حتى الآن .

ومستر كوزلوف له وضع آخر يخالف وضع مستر ميكويان . فقد رشحه هستر خروشوف لمنصب هام • وجدير بالذكر ان مستر خروشوف تحد صرح لمستر هاريمان حاكم نيويورك السابق بأنه يفضلل أن يخلفه كوزلوف في رياسة الوزارة ورياسة الوزارة منصب هام ولكنها أقل أهمية من رياسة الحزب •

ومنذ أن قام مستر كوزلوف برحلة الى الولايات المتحدة بدا يظهر فى مجلس السوفيت الأعلى وبدأت الاضواء تسلط عليه وقبل هذه الرحلة كان يبدو كغيره من الرجال المحيطين بمستر خروشوف رزينا قوى الشخصية ، ولوحظ أيضا أنه كثيرا ما يستخدم

الفكاهة والمرح لكى يتهرب من الدخول فى مناقشات حول مسائل هامة .

والآن بدأ كوزلوف يظهر بشخصية جديدة تختلف تماما عن شخصيته السابقة ، فهو يشبه السياسى المجرب ويمشى فى ثقة واعتداد لم نألفهما من قبل ، وبعد أن كان يرفض مقابلة المراسلين الأجانب أصبح يرحب بهم كما يرحب بأعز أصدقائه ، ومن وراء مظهره الخارجى الذى يوحى بالكبرياء والعظمة ظهرت لنا دلائل كثيرة على سرعة تفكيره واحساسه بمتاعب الشعب ،

وعندما يمتد الحديث الى المصادر الحقيقية للسلطة السوفيتية فان الاسم الذى يتردد كثيرا هو اسم مستر كيريشنكو السكرتير العام للحزب الشيوعي السوفيتي ، ومستر كيريشنكو ليس معروفا في الدول الغربية وليست له علاقة بالدبلوماسيين أو بالزوار الأجانب وكان كيريشنكو ساعد خروشوف الأيمن في أوكرانيا وقد تولى عدة مناصب هامة في حكومة مستر خروشوف وهو الرجل الذى اختير ليلقي خطابا هاما أميام ادارات الأمن السوفيتية في الربيع المآضى ، فرسم لها خطة محكمة عن كيفية أداء مهمتها على خير وجه و

ومستر كيريشنكو لا يظهر كثيراً في المناسبات العامة فهو مشغول دائما بمراقبة سير العمل في البلاد ، وخاصة بعد اتباع نظام اللامركزية في المجال الاقتصادى ، وهو الرجل الذي يشق به مستر خروشوف عند مراقبة سكرتيرى الحزب الشيوعي السوفيتي ، ولكن هذا لا يعنى أن مستر خروشوف يترك مهمة ادارة الحزب تخرج من بين يديه ، فهو وحده الذي يعرف جيدا أن من يحكم الحزب الشيوعي يحكم الاتحاد السوفييتي ،

ومن بين المقاييس السياسية التي يعتمد عليها في الاتحساد السوفييتي مقياس واحد ظل باقيا منذ عهد ستالين ، هذا المقياس هو ترتيب صور الزعماء في مجلس السوفييت الأعلى وفي المنشآت الحكومية ٠٠٠ وعادة توضع هذه الصور على حسب ترتيب الحروف الأبجدية حتى لاتدع مجالا للتكهن بمستقبل هؤلاء الزعماء ٠

وترتيب الصور بهذه الطريقة له مغزى خاص ٠٠٠ كما

لوحظ أخيرا فى مؤسستين صلى المناعيتين ، ففى كل مؤسسة كانت حجرة المدير مزدانة بصور الزعماء السوفييت السلمة وهم لينين ، وفورشلوف ، وخروشوف ، وميكويان ، وسلوف ، وكيريشنكو

وبغض النظر عن لينين وفورشيلوف نجد أن الاربعة الباقين يشكلون الدائرة الهامة في الزعامة السوفيتية ، فلا يمكننا أن ننكر أهمية كيريشنكو أو سوسلوف ٠٠٠ ولكن مستر سوسلوف هو اللغز الغامض بين هؤلاء الزعماء السوفييت ٠

ومن الغريب أن الاشخاص الذين يلتفون حول مسترخروشوف يشبهونه الى حد كبير ويحملون كثيرا من صفاته فهم جميعا يحبسون المجتمعات ويكرهون العزلة ويفضلون المرح على الانطواء ويبدو بينهم مستر سوسلوف كظل من الماضى وحده بين أعضاء مجلس السوفييت الاعلى الذي يرتدى في الصيف قبعة روسية قديمة كالتي تستخدم في الحروب وأما زملاؤه فيقلدون مستر خروشوف ويرتدون في الصيف ملابس الرياضة الخفيفة و

وكانت القوانين المنطقية والاتجاهات السياسية تحتم على مستر سوسلوف أن يؤيد مستر مالينكوف ومستر مولوتوف في نزاعهما مع مستر خروشوف ولكنه لم يفعل ذلك واثبت أنه يتمتع بذكاء سياسي خيارق لم يكن يتوفر لديهما ومنذ ذلك الوقت أصبح دوره في الاتحاد السوفيتي يختلف تماما عن دور بقية الزعماء ونادرا ما يتضح لنا هذا الدور ولكن أن يظل هذاالدور غامضا الى النهاية ومن المحتمل أن وجود عضو ستاليني محافظ بين الجماعة الحاكمة في الاتحاد السوفيتي سيكون له فائدة كبيرة بالنسبة لمستر خروشوف وفهذا العضو سيصبح بمثابة مغناطيس يوازن بين الاعضاء الموالين لستالين \_ وهناك عدد كبير منهم \_ يوازن بين الاعضاء الموالين لستالين \_ وهناك عدد كبير منهم \_ الذين ظلوا محتفظين بمناصبهم بعد طرد مستر مولوتوف و

ومستر سوسلوف يستطيع أن يتعامل مع أحزاب شيوعية معينة ـ خاصة الحزب الشيوعي الفرنسي حيث يتمتع أنصار ستالين بأغلبية مطلقة • ومن ناحية أخرى يستطيع خروشوف أن يستفيد من سوسلوف في علاقاته مع الصينيين •

ويستطيع مستر خروشوف كذلك أن يستفيد من مستر سوسلوف بطريقة آخرى . فسياسة خروشوف تنطوى على اتجاهات مذهبية جديدة ، وعلى أخطار ناتجة عن ظهور معارضة لمبادىء الحزب وانتشارها بين أفراد الشعب ، ومستر سوسلوف متخصص في مثل هذه المسائل . فقد كان محررا في صحيفة « برافدا » وكان هو ومستر بوسييلوف ـ المحسرر السابق بصحيفة برافدا وأحمد الستالينين المتطرفين يعملان على حمساية آراء خروشوف المذهبية وبمساعدة مستر اليشيف وهو محرر سابق في صحيفة برافدا ويرأس الآن ادارة الدعاية التابعة للجنة المركزية ـ استطاع الثلاثة أن يقضوا على جميع الآراء الهدامة والمبادىء المناهضة لسياسة البلاد ، واذا كان ضررهم أكثر من نفعهم فان هذا لم يكن ظاهرا وسط سحابة الغبار التي اثاروها بدعاياتهم .

ومع ذلك فان هذه العوامل لن تمكن مستر سوسلوف من أن يتغلب على مستر كيريشنكو في أى نزاع قد ينشب بنهما فسياسة كيريشنكو مرتبطة ارتباطا وثيقا بجهاز الحزب الشيوعي الذي جاء بمستر خروشوف الى الحكم وبالاضلاقة الى هذا فان سكرتيرى الحزبوخبراءه الاقتصاديين سوف يؤيدون مستركيريشنكو ويصوتون ضد سوسلوف .

أما في حال وقوع كارثة يترتب عليها فشل سياسة خروشوف ففي ذلك الوقت يستطيع سوسلوف أن يحقق أغراضه وفي مثل هذه الحال سيظهر أعداء خروشوف المختبئون ـ وهم الأشكاص اللذين أيدوا مستر مولووف ومستر مالينكوف وسيكون مستر سوسلوف نقطة تجمع لهؤلاء الأعداء و

واذا أتيحت لمستر مولوتوف فرصة لتحدى مستر خروشوف فانه لن يعتمد على الحظ في هسندا التحدى ولكنه سيعتمد على شخصيته وعلى احترام الآخرين له وليس غريبا أن يعظي مولوتوف باحترام عدد كبير من الشعب السوفيتي وحتى زملاء خروشوف المقربين يقولون: « اننا نحترم مولوتوف وصحيح أننا نختلف معه ولكننا نكن له كل احترام وتقرير و

وهذا الاحترام ليس مقصورا على فئة معينة · ولذلك فقد عين سفيرا في أولان باتور بمنغوليا لانه ليس معروفا في هذه المنطقة ولن يصبح رمزا لمعارضي سياسة خروشوف ·

وفيما يتعلق بمست مالينكوف فلا يعتقد أى شخص فى موسكو أنه سيعود مرة ثانية ، فقد وضع بمعزل عن جميع أتباعه كما أن له أعداء كثيرين ويعتقد معظم الشعب أن مالينكوف هو المسئول عن الأعمال الارهابية التى تميزت بها السنوات الأخيرة من حكم ستالين .

وفيما يتعلق بالمارشال بولجانين تعتقد موسكو أنه أصبح في عالم النسيان فقد كانت مشكلته الوحيدة هي الافراط في تناول الحمر وبدأ يتورط في سياسته ويتخبط في سيره عندما أبتعدعن مستر خروشوف •

أما المارشال زوكوف فقد انتهت أيامه ولا توجد أية علامــة تدل على مجيئه الى الحكم عن طريق الجيش • والمارشال آيفــان كونيف قائد قوات حلف وارسو لم تعد أمامه سوى فترة قصيرة يحال بعدها الى التقاعد •

والمارشال روديون مالينوفسكى وزير الدفاع والمارشـــال سوكولوفسكى رثيس أركانحرب الجيش السوفيتى هما من أنشط الرجال العسكريين في الوقت الحاضر •

ولكن ميزان القوى فى الجيش قد تغير تمساما بسبب آلدور الجديد الذى تقوم به الصواريخ الموجهة والصواريخ العابرة للقارات والعلماء الذين يخترعونها ويوجهون استخدامها

ومن بين الشخصيات السوفيتية الجديرة بالملاحظة شسخصية مستر كوزيجين ففى أسوأ أيام ستالين كانت حياة مستر كوزيجين معلقة فى خيط رفيع ولكنه أخذ يرتفع ببطء وصعوبة فى السنين الأخيرة واليوم أصبح مسسستر كوزيجين من بين الشخصيات المرموقة فى الاتحاد السوفيتى وهو هادىء بطبعه حاد الذاكرة وقد بلغ الخامسة والخمسين من عمره ، وهو يقوم بتوجيه السياسة الصناعية السوفيتية بوصفه مديرا لادارة التخطيط الاقتصادى

وقد صرح أحد الدبلوماسيين الغربيين بقوله: د اننى أحب ان أتحدث الى كوزيجين فهو يهتم بالحقائق كما أنه يتمتع بذكاء خارق . وفضلا عن هذا فانه يعرف عن أى شيء يتحدث ولايخرج عن الموضوع مطلقا .

أما مستر اريستوف فهو رجل كثير الحركة • وهو أيضا أكبر مستر كوزيجين بسنة واحدة • • • ومستر اريستوف يعد من بين الاشخاص الذين يعتمد عليهم خروشوف في تصريف أموره • وهو دائم الحركة ، ففي خلال احدى دورات مجلس السهوفيت الاعلى ترك مستر اريستوف مقعده أكثر من عشر مرات في ساعة واحدة ليقوم بتنفيذ الاوامر والتعليمات التي يصدرها اليه مستر خروشوف • أما المارشال فورشيلوف رئيس الجمهورية السوفيتية فقد تدهورت صحته كثيرا في هذا العام •

وهناك أيضا عدد من الاشخاص المقربين من مستر خروشوف وهؤلاء يعتبرون من الأعضاء البارزين في دائرته وأول هؤلاء الأشخاص هو مستر ماتسكيفتش صديق خروشوف القديم منان أن كان في أوكرانيا ، والشخص الآخر هو مستر الكسندر شيلبين البالغ من العمر ٤١ عاما والذي نقله خروشوف من منظمة الشباب الشيوعي ليرأس لجنة أمن الدولة و

وبتعيينه مستر شيلين في مكان الجنرال ايفان سيروف الذي اصبح الآن أحد نواب المارشلل سوكولوفسكي رئيس أركان حرب الجيش اثار مستر خروشوف عاصفة سياسية خطيرة . فمستر شيلين ينتمى الى أصل تركل ويميل الى التحرر مثل جماعة الشلسبان الاتراك الذين ثاروا على الاستبداد العثماني في عامى ١٩٠٨ و ١٩٠٩ .

ومستر شيلين يجمع بين يديه سلطات ضخمة ويعدمصدر قوة لمستر خروشوف • وهذا أيضلل يمكن أن يقال عن مستر أد جوبى زوج ابنة خردشوف الذى ظل خمس سنوات يرأس تحرير صحيفة الشباب الشيوعى • ومنذ أشهر قليلة عين مستر أدجوبي رئيسا لتحرير أزفستيا السوفيتية •

وقد أكد أحد الصحفيين البارزين في موسكو أن مستر

أدجوبى سيصبح رئيسا لتحرير صحيفة البرافدا فى خلال ثلاثة أعوام ·

واختيال مستر خروشوف لزوج ابنته ليكون من بين مساعديه المخلصين يكشف عن جانب هام من شخصية خروشوف فهو يهتم كثيرا بأسرته ، وأسرته هي مركز حياته ، وجميع أوجه النشاط الأخرى تشع من هذا المركز ومستر خروشوف له أربعة أولاد قتل أحدهم في الحرب ، وعندما تزوج الباقون كبرت أسرته و تعدد أفرادها •

ومستر خروشوف لا يخفى حياته العائلية كما فعل ستالين وجيل كامل من الزعماء الشيوعيين وعندما يقوم خروشوف برحلة خارج البلاد يفضل أن يصحب معه أحد افراد أسرته

وغالبا مايصطحب معه ابنهسيرحى البالغ من العمر ٢٤ عاما والذى تخرج من معهد البحوث الذرية في موسكو • وهو شهاب مرح خجول ويضع على عينيه نظارة طبية • ومستر سيرجى عضو بلجنة الابحاث التي حصلت منذ أسابيع قليلة على جائزة لينين في العلوم • وقد تزوج مستر سيرجى من زميلة له تخرجت في المعهد نفسه •

ولكن مستر خروشوف لا يصطحب معه كثيرا ابنته الكبرى جوليا وهي امرأة جذابة في العقد الرابع من عمرها ومتزوجة من مدير أوبرا كييف •

ومــدام خروشوف هى الزوجــة الثانية لرئيس الوزراء السوفيتي فقد تزوجها فى عـام ١٩٣٨ بعد وفاة زوجته الأولى والزوجة الثانية لخروشوف امرأة ساذجة عاشت فى الريف مثـل زوجها و

ومدام خروشوف امرأة نشيطة تحتفظ بهدوئها ووقارها وهى تعبر عن آرائها لزوجها بصراحة ودقة أكثر مما يفعل زمسلاء خروشوف السياسيين و فقد كانت تعمل مدرسة للغة الانجليزية في بداية حياتها و وزوجها لا يعرف هذه اللغة ، ولكن ابنه سيرجى يجيد الانجليزية وكذلك ابنته الصغرى رادا التى تزوجت مستر أدجوبي و

ومستر خروشوف يحتفظ بعدد من الموظفين الأكفاء المتيقظين ، فلديه كثير من الباحثين وكتاب الخطب وهو يعتمد على معلوماتهم ولكنه غالبا ما يترك الخطاب الرسمى جانبا ويفضل أن يرتجل خطبه ومستر خروشوف شغوف بالقراءة الى أقصى حد وقد اعترف أمام مؤتمر الكتاب السوفييت منذ أشهر قليلة بأنه أحيانا كان يربط نفسه في المقعد الذي يجلس عليه لكي يظل متيقظا أثناء القراءة وهو يقرأ كل يوم كثيرا من تقارير المسئولين وبرقيات الدبلوماسيين وخطب الزعماء الغربيين لدرجة أنه لا يجد وقتا لعمل أي شيء آخر و

واكنه يصر على أن يطلعه موظفوه على كل شيء داخل مجال اختصاصه وقد تعود خروشوف على أن يقرأ مجلة أمريكا و وهى مجلة شهرية تصدرها وزارة الخارجية الامريكية باللغة الروسية كذلك يواظب على قرآءة بعض الصحف الامريكية الفنية .

وهذه الرغبة الجامحة في معرفة كل شيء هي التي تفسر لنا سر اهتمامه بالزيارة التي سيقوم بها آلي الولايات المتتحدة •

ومستر خروشوف فضلا عن هذا فهو سیاسی بارع وها وها بعنی أنه یحس أنه فی منزله عندما یکون بین شعبه وعندما أرآد أن يثبت لمستر نیكسون أن الروس لیسوا عبیدا رأی أن من الأفضل أن یصحبه فی رجلة فی نهر موسکو حیث قام بمصافحة العبید الشیوعین و و

واذا لم يكني مستر نيكسون هناك في ذلك الوقت فمن المحتمل

ان مستر خروشوف كان سيقوم برحلة خاصة على طول نهر موسكو ويحيى « العبيد السوفيت » بالطريقة نفسها ، ويقوم مستر خروشوف برحلات متعددة فى نهر موسكو ، وفى فصل الصيف يخرج خروشوف الى رحلته المفضلة مرة كل اسبوع ، حتى ان سكان موسكو يسألون أنفسهم صباح كل يوم اثنين : ماذا كان يفعل نيكيتا فى النهر أمس ؟ »

## الفصل الثاني

## البحو الأدبي والفيكري

خمس سنوات من زعامة نيكيتا خروشوف قد غيرت وجسه روسيا وجعلتها تتخذ مظهرا جديدا · ولكن هل هذا التغير حقيقي أو أنه مجرد قناع يخفي وراءه المطامع التي كانت تراود ستالين ؟ ·

واول شيء يجب أن يقالويجبأن نعيده مرة ومرات هوان ستالين قد مات وماتت من بعده روسيا الستالينية وليس من المحتمل أن تبعث من جديد في وقتنا هذا وروسيا في عهيد خروشوف تضم بقايا حكم ستالين الذي استمر ٢٥ عاما ومنة موت ستالين في عام ١٩٥٣ لم يحدث شيء في الاتحاد السوفيتي بمنع ظهور ستالين جديد ولكن روسيا اليوم لن تتهاون اذاء أي ستالين جديد ، هذه هي الحقيقة السياسية الرئيسية التي ترتكز عليها سياسة مستر خروشوف ، وهذا لايعني بطبيعة الحال انه لا يوجد أي تشابه بين روسيا في عهد ستالين وروسيا في عهد خروشوف ، غير أن الاختلافات تطغي تماما على أوجه الشبه بين العهدين والعهدين والعهدين والعهدين والعهدين والعهدين والمناه المهدين والعهدين والمناه المهدين والعهدين والمناه المهدين والعهدين والمناه المهدين والمهدين والمناه المهدين والمهدين وال

ومن المؤكد أن موت ستالين منذ خمس سنوات قد أدى الى ظهور تغيرات كثيرة في روسيا • ولكن اتجاهات وعمق هذه التغييرات لم يتضحا بعد •

وليس من المحتمل أن تعود روسيا من جديد الى عهد الارهاب الذى ظهر لأول مرة منذ ٤٠٠ عام أثناء حكم آيفان الرهيب

أما اليوم فقد أصبحت الصورة واضحة · قلم تختف جميم اساليب الارهاب والتخويف ، ولكن روسيا لا تحكم الآن بالسوط ولم يعد البوليس السرى يفرع الأبواب في الليل · ان صدورة الاتحاد السوفيتي اليوم أصبحت تضم كثيرا من التغييرات : تغيير في الاساليبوتغيير في الشخصية وتغيير في طرق التفكير وطرق الحكم وتغيير في نفسية الاشخاص العاديين · وتتساءل شعوب الغرب هل حدثت تغييرات كثيرة منذ أن مات ستالين ؟ والجواب : هناك كثير من التغييرات ولكن من الصعب أن نعرف من أين تبدأ ·

وقد يكون الكرملين هو أفضل مكان نبدأ منه · ففي أوائل عام ١٩٥٣ كان منظر الكرملين يبعث على التشاؤم حيث كان قلعة سرية يستخدمها دكتاتور عجوز في وضع خططه الارهابية . أما اليوم فقد أصبح الكرملين مكانا يؤمه السياح من جميع أنحاء العالم وأصبح يضم قاعة احتفالات تذكارية ومقهى يقدم المشروبات ارواده وهناك زوارق للرحلات تمر أمام أسوار الكرملين على طول نهسر موسكو · أما الميدان الاحمر القسسريب من قصر الكرملين فيمتلئ بالقادمين من خارج العاصمة السوفيتية وهم يرتدون زيا قديما ·

وفى مدينة لوبيانكا نجد أحد الابنية التى كانت مقرا لادارة معسكرات الاعتقال فى سيبيريا قد تحول اليوم الى مخزن تجسارى ضنخم، وأصبح بمثابة سوق كبيرة تضم مختلف البضائع.

وفى شارع أرباب \_ وهو شارع تجارى ضيق تعود ستالين أن يعبره عند مغادرته الكرملين فى طريقه الى منزله الريفى \_ كان رجال البوليس يقفون على جانبيه ، ولا تزيد المسافة بين الواحد والآخر عن ٢٠ ياردة ٠ واليوم يس ركب مسيتر خروشوف فى هذا الطريق نفسه ولكنك لا تكاد تجد أثرا لرجال البوليس ٠

وفى عام ١٩٤٩ كان الروس يحاولون التجسس على الاجانب الذين يفدون الى بلادهم ، ويتعقبونهم فى كل مكان ، أما فى عام ١٩٥٩ فانهم يتحسدثون اليهم ويصحبونهم فى أماكن مختلفة ويكونون معهم صداقة قوية ،

وكتب ستالين لم تحرق بعد موته • وتستطيع أن تجمله كتابه عن « اللينينية ، على الارفف العليا بمخازن الكتب وقد غطاه التراب لأنه لم يعد يجذب أنظار القراء ولكنك تجد واجهات قلم المتلأت بالكتب المترجمة عن اللغات الاجنبية والتى وضعها مؤلفون

غربيون • وتستطيع أيضا أن تقرأ مؤلفات ديستويفسكي والمؤلفات الأمريكية وغيرها •

ولكن هل هذا يعنى أن روسيا قد هجرت الشيوعية ؟ هذا ليس صحيحا • فلم يتغير كل شيء في الاتحاد السوفيتي ومايزال الشيوعيون المخلصون يحلمون باليوم الذي يسود فيه نظامهم جميع أنحاء العالم ويقضى على النظام الرأسمالي نهائيا •

هل يأملون في تحقيق هذا الحلّم عن طريق الغزو العسكرى ؟ اذا كان الأمر كذلك فانك لن تجد من يقول هذا بصراحة ·

وسوف يقول لك الشيوعيون مرات ومرات ــ كما قالوا في عهد ستالين ــ ان الرأسمالية نظام فاسد من أساسه وان الشيوعية سوف تنتصر دون ان تدخل في معركة •

وقد ألقى مستر خروشوف عدة بيانات بهذا المعنى • وكانت عذه الفكرة في ذهنه عندما قال لاحد الصحفيين الغربيين :

« اننا سوف ندفعكم » أى ان الشيوعية ستقوم بتشييع جنازة الرأسمالية ومن السهل ان تجد مناطق لم يمسها أى تغيير منذ موت ستالين فمحرروا صحيفة « برافدا » الناطقة بلسان الحزب الشيوعى السوفيتي ما زالوا يسلكون نفس الطريق الذي رسمه ستالين ، وفي وزارة الخارجية السوفيتية تجد كثيرا من المسئولين يدافعون بحماس عن سياسة الحسرب الباردة والرقيب يحذف فقرات كثيرة من برقيات المراسلين الاجانب ماعدا مندوبي الصحف الشيوعية وادارة الصحافة التي تشرف على نشاط المراسلين الأجانب تحابي فئة وتتشسدد مع فئة أخرى وشاط المراسلين الأجانب تحابي فئة وتتشسدد مع فئة أخرى

ولا يسمح لليهود بالالتحاق في وظائف وزارة الخارجية السوفيتية ولكنهم لايتعرضون الآن للنفي او القتل ·

ويقوم بوليس الامن بتحديد المناطق التى يسير فيها الملحقون العسكريون الغربيون واحيانا المراسلون الاجانب

أما اذاعة صوت أمريكا الموجهة باللغة الروسية فلا تسمع

داخل الاتحاد السوفيتي بسبب اجهزة التشويش التي تســـلط عليها من روسيا ·

ويقوم البيروقراطيون الاغنياء بالاشراف على مدن سميبينيا العتيقة ويقول خروشوف انك قد تصاب بذهول اذا رأيت الآلات البالية في بعض مصانع موسكو وقد تنتظر عاما أو اكثر لتحصل على تليفون في منزلك وكما تنتظر عامين أو ثلاثة حتى تحصل على سيارة فولجا ثمنها ...ر. ووبل (أي ما يعادل ...ر دولار بسعر التبادل للسياح أو ...ر، ا دولار بالسعر الرسمى ولكن مهما حدثت تغييرات فانها دائما تكون في مصلحة البلاد . فالشعب السوفيتي يعيش الآن في ظروف بعيدة كل البعد عن درجة الكمال المحسن بكثير من تلك الظروف التي كانوا وعيشون فيها منذ و عاما .

كذلك تغيرت نفسية الشعب فلم تعد ترى وجوها عابسة أو اشخاصا متبرمين في شوارع موسكو • وكذلك تسمع سلائقي التاكسي وهم يرددون أحدث النكت • كما تسمع الفتيات الروسيات وهن يتحدثن عن الاسعار في الولايات المتحدة • كذلك علات الحياة الى « فندق متروبول » بعد أن كان الوجوم يخيم عليه .

ويتمنى الشعب السوفيتى ان يمضى اوقاتا مسلية كما يتمنى ان يمتلك السيارات ويعيش فى منزل حديث · واحيانا ما يتمنى السوفييت ان يعيشوا فى المستوى الذى يعيش فيه الامريكيون ·

وسمعت احد ضباط سلاح الطيران السوفييتي وهو يتحدث في أمل د ان موسكو اصبحت تشبه نيويورك الى حد كبير ، أليس كذلك ! اننى أعرف أن هناك كثيرا من الأضواء في شارع برودواى ، ولكن شارع جوركي يشبه نيويورك كثيرا ، مارأيك ؟ » ،

والشعب السوفيتي عموما يأمل ان ينتصر السلام ويرددون دائما كلمات السلام . والشعب السوفيتي يبدو أحسن حالاوقد قال مستر ميكويان في فخر « انك غالباً لا تستطيع أن تعرف اذا كانوا أمريكين أو روسيين لو نظرت الى ملابسهم خاصة في وقت الصيف ، ولا شك انه على حق في هذا فهناك عدد كبير من

الروس يسيرون في شارع جوركي الذي يصرون على تسلميته دبرودواي ، ويرتدون ملابس مختلفة الالوان والاشكال تجعلهلم بشمعرون انهم لا يقلون عن الامريكيين في شيء

ان الشعب السوفيتي يشعر الآن بارتياح ، فقد زال التوتر الذي خلقته سنوات طويلة من الرعب والارهاب وسكان موسكو يدخلون في مناقشات مع الاجانب في هذه الايام دون خوف اوتردد فكثيرا ما يجتمع طلبة الكليات والشباب حول سيارات الاجانب ، ويسألون عن الحياة في الولايات المتحدة ولم يعد رجال البوليس يمنعون مثل هذه الاجتماعات ولكن منذ خمس سنوات كان رجال البسوليس يسوقون مشل هده الاجتماعات ولكن منذ خمس سنوات كان رجال المحاكمتهم ،

ويقول صحفى روسى شاب: « منه ثلاث سنوات كنت أنا وزميل لى الصحفيين الوحيدين اللذين يسمح لهما بمصادق الامريكيين وكنا نحس اننا نحتكر هذا العمل ، أما الآن فقد اصبحت مصادقة الأجانب أمرا عاديا فيستطيع كل فرد أن يجد له صديقا غربيا ،

وقال شخص من سبيبريا في فخر و آنا حر فأنا لا انتمى الى اي حزب ولى آراء الحكومة ، •

كل هذا \_ كما قال روسى شاب \_ ليس شيئا غريبا ، انه نتيجة لسياسة حكومة اقامت نفسها مك ان دكتاتورية ستالين الحديدية ، فمنذ ستة أعوام مات ستالين وهو يتأهب للقيام بحركة تطهير واسعة النطاق لتشديد قبضته على البلاد ومنذ ستة أعوام وقف بيريا ومولوتوف ومالينكوف ليلقوا الخطب أمام قبر ستالين عند تشييع جنازته عام ١٩٥٣ ، وفي ذلك اليوم كان خروشوف رئيسا للجنة أعدت ترتيبات الجنازة ، ولم يكن خروشوف معروفا في هذه الفترة ،

واليوم اختفى بيريا ومولوتوف ومالينكوف وبقى خروشوف وبقى معه المستر ميكويان صديقه المخلص والمارشال فورشسيلوف اللذي يشغل منصب رئيس مجلس السوفييت الاعلى ان الطابع الذي تتميز به روسياً في هذه الايام هو طابع مستر خروشوف ـ ذلك الرجل القوى النشيط العملي السريع ·

والصورة التى تعرضها لنا الزعامة السوفيتية فى الوقست الحاضر هى مبورة تتسم بالثقة • فقد اختفت تلك الايام التى كان ستالين يدبر فيها المؤامرات ضد خصومه وحلت محلها أيام مليئة بالثقة فى المستقبل تؤيدها الاختراعات الحديثة مثل الاقمار الصناعية والصواريخ عابرة القارات ، ويدعمها النجاح الذى احرزته روسيا فى مجال الصناعة والزراعة ويعززها الانتصار السياسى الذى حققه خروشوف بعد هزيمة جبهة مالينكوف ـ مولوتوف •

وتحاول روسيا عموما أن ترفع من قدر بضائعها وصناعاتها وفي الوقت نفسه تعمل على الاقلال من أهمية المنتجات الامريكية ومع هذا فان التقدم الذي احرزته الولايات المتحسدة في جميع المجالات ما يزال الهدف الذي تريد روسيا تحقيقه لنفسها و

والى جانب أحاديث الفخر والمباهاة في الاتحساد السوفيتي هناك اتجاهات جديدة لها أهميتها: فالشعب الروسي لم يعد في معزل عن العالم الخارجي وانما يهتم بجميع التطورات التي تحدث خارج الستار الحديدي الروسي ، والروس عموما يبدون اهتماما كبيرا بكل جديد ، ويرحبون بالاراء الجديدة ويتلقون بشغسف جميع المخترعات الحديثة ويقتبسون منها ويفتحون ابوابها بكل ماهو مبتكر ويظهرون عداءهم للروتين والقوانين البالية ، وهكذا نجد ان الروس على استعداد لاستقبال الافكار الجديدة والاستفادة منها بعد ان كانوا يرفضون كل ما هو اجنبي ،

ومستر خروشوف لم يذق في حياته طعم المياه الغازية قبل افتتاح المعرض الامريكي في موسكو هذا الصيف وكان يعتقد أن المياه الغازية من الاختراعات السيئة التي أوجدتها الراسمالية وعندما تذوق البيبسي كولا لأول مرة لم تمض أربعة أيام حتى كان المسئولون في وزارة التجارة السوفيتية يبحثون مع الأمريكيين الحطوات اللازمة لادخال المشروبات الغازية في الاتحاد السوفيتي وقد بدأ ميكويان في تزويد شوارع موسكو الرئيسية بثلاجمات تبيع هذا المشروب الجديد اوتوماتيكيا وكان السوفييت بالامس

يتناولون الصودا والمشروبات الروحية · ولكنهم غدا ربمايتناولون البيبسي كولا وغيرها من المياه الغازية ·

ولا يشك مستر خروشوف أو أحد أتباعه في قوة النظام الشيوعي وتفوقه على أى نظام آخر ومع هذا فانه لا يعترض على اقتباس فكرة جديدة من الحياة الرأسمالية اذا رأى أن هذه الفكرة ستحقق فائدة لبلاده و

وحتى اذا تبين خروشوف ان سياسته سوف تغير وجه الشيوعية اذأ لم يكن جوهرها فانه لن يهتم بهذا لانه واثق من قدرته على توجيه دفة البلاد •

وهذه الثقة ترجع الى المكاسب التى حققتها لروسيا منذ عام ١٩٥٣ والى احساسه بأن هذه الدولة أصبحت أقوى مما كانت ·

عندما مات ستالين ترك لخلفائه كثيرا من المسكلات المعقدة • فروسيا عام ١٩٥٣ لم تكن قد استردت قوتها بعد الحسائر البشرية الهائلة التى تكبدتها في الحرب العالمية الثانية وسياسة سيتالين المحوطة بالسرية التامة قد أخفت عن العسالم مدى الضعف الذى تعانى منه البلاد •

ورفض ستالين أيضا أن يحدد بالضبط الحسائر التي أصابت روسيا أما الآن فقد عرفت جميع هذه الخسائر بعد أنامر مستر خروشوف بالقيام باحصائيات دقيقة في البلاد •

لقد ترك ستالين شعبا نصف مشاول نتيجة للخوف والرعب اللذين كان الشعب يعيش فيهما • كل فرد يعمل تحت تهديد الارهاب ، وكانت سيبيريا المقر الدائم للبوليس السرى ومعسكرات العمل والمعتقلات • وروسيا في عهد ستالين كانت بمثابة سجن كبير يعيش فيه شعب مغلوب على أمره • فكانت ملايين الاشخاص ينتزعون من منازلهم ويلقون في المعتقلات والسجون دون ذنب اقترفوه وكانت عشرات الالا في من سكان بحر البلطيق يشحنون على السفن الى شيبيريا • وتعرض شِعب اوكرانيا الى أساليب مختلفة من الضغط والارهاب وقام ستالين أيضا بتشتيت التتار وابادة قبائل

القوقاز واضطهاد اليهود بوحشية بالغة لم يروا مثلها حتى في اسوا أيام القياصرة .

وبعد موت ستالين خشى خلفاؤه أن يثور الشعب ضدهم ولكن هذا لم يحدث ومع ان خوفهم كان له مايبرره ، كما يظهر من الثورة التي قامت في بعض معسكرات الاعتقلال ولكن خروشوف قضى على امبراطورية الارهاب ووضع نظاما يقوم على أساس الحرية المحدودة ويطلق الزعيم انسوفيتي الحريات تدريجيا ولكنه من وقت لا خريقيدها بعض الشيء كما حدث في تسورة المجر و

وقد تسمع أحد الروس وهو يتحدث فيقول: و الآن قد اصبحنا أحرادا ، دون أن يعرف المعنى الواسع الذى تنطوى عليه كلمة « الحرية » وتستطيع أن ترى عشرات الآلاف من الروس وهم يتقابلون ويتحدثون ويتناقشون هم والزوار الأمريكيين فى موسكو ويبدو كل شىء على مايرام ، ولكن أحيانايتدخل البوليس واحيانا يقبض على أحد الاشخاص ويستجوب أو يوجه اليه تحذير ثم يطلق سراحه ،

وكان في جامعة لننجراد طالب عرف بخروجه على مبادى، الحزب الشيوعى ، وفجأة أبلغ هذا الطالب أنه من الافضل له أن يطلب نقله الى طشيقند .

وخلف ستالين وراءه نظاما زراعيا باليا ترك الاتحاد السوفيتي على أبواب مجاعة ولكن مستر خروشوف امر باستغلال الاراضي التي تعتمد على مياه الامطار واحرزت هذه الفكرة نجاحا منقطع النظير وحققت هذه الاراضي الاكتفاء الذاتي للاتحاد السوفيتي في المجال الزراعي و

ولم يرث خلفاء ستالين شيئًا ذا قيمة الا المصانع السوفيتية الضخمة التي تنتج الصلب وبعض البضائع الانتاجية الاخرى وكان هناك عيوب كثيرة في هذه المصانع لم يستطع أحد أن يعرفها قبل عام ١٩٥٣ ومع هذا فلم يتوقف انتاج هذه المصانع و

وفي المجال العلمي أثبتت المكومة الروسية تقدما عظيما ونجاحا في مجال الأسلحة النووية والصواريخ الموجهة جعل مستر خروشوف قادرا على آن يدفع روسيا الى الامام لتحتل مكانها المرموق في العالم و وفضلا عن هذا فان الاسلحة الحديثة ساعدت مستر خروشوف على أن يحل احدى المشكلات التي اعترضت طريق ستالين ، وهي مشكلة توفير الايدى العاملة ففي أواخر أيام ستالين أحس هذا الدكتاتور بأن مشكلة الايدى العاملة انما هي بمثابة حلقة أخذت تضيق حول رقبته وخشى أن تزداد حاجة البلاد الى العمل دون أن تجد الايدى العاملة اللازمة لمواجهتها .

أما مستر خروشوف فقد خفض الجيش السوفيتي واستخلام هذه الاعداد الضخمة في الصناعة • والجيش السوفيتي الجسديد اقل عددا واحسن تدريبا •

وبفضل الصواريخ العابرة للقارات أصبح هذا الجيش اقوى بكثير مما كان يحلم به سنتالين ٠٠٠ ويريد خروشوف من العالم ان يذكر هذه الحقيقة على الدوام ٠

كذلك ترك ستالين وراءه سياسة خارجية مضطربة فكانت موسكو تحكم دول أوروبا الشرقية عن طريق بوليس بيريا وكانت الصين الشيوعية بمثابة شعوكة في جنب روسيا وكانت آسيا الحيادية وافريقية والشرق الاوسط من بين المناطق التي تعرضت لمملات ستالين العدائية ونشبت حروب أقليمية بين الشرق والغرب واستمرت عدة سنوات واشتعلت الحرب في كوريا وفي الهنسد الصينية ولمسينية ولمسينية ولمسينية والمسينية والمس

واستطاع خروشوف ان يواجه هذه الصعوبات ويتغلب عليها بسرعة : فقد أقام علاقة حسنة مع دول أوروبا الشرقية ... مع ما في هذا من أخطار ... وما زالت الصين لغزا محيرا • ولكن الصداقة والمودة قد حلتا محل سياسة ستالين العدوانية تجــــاه الدول الحديثة •

وبالنسبة للغرب بدأ العدوان المسلح يختفى وتظهر مكانه مياسة جديدة ذات ثلاثة أوجه ف

فأحيانا تزمجر موسكو وتهدد وأحيانا تتودد وتتقرب واحيانا نستخدم الاساليب الدبلوماسية .

ولو أخذنا فى اعتبارنا جميع هذه التغييرات لوجدنا انها خلقت من روسيا دولة أكثر قوة واكثر امنا من روسيا الستالينية التى كانت اكثر تعقيدا واكثر صلابة ٠

ونواحى القوة فى روسيا الحسديثة تفوق كثيرا من نواحى الضعف فالاتحاد السوفيتي لديه كثير من المسسكلات ، ومستر خروشوف يواجه كثيراً من الصعوبات وبعض هذه المشكلات اخطر مما نتصور .

ويرى مستر خروشوف ان الاتحاد السوفيتي يسبير بخطا سريعة ليلحق بالولايات المتحدة للهذه الدولة المتقدمة صاعيل وما زال امام رومبيا طريق طويل شاق حتى تصل الى الدرجة التي وصلت اليها امريكا •

وهذه هى احدى الحقائق التى لن ينساها مستر خروشوف، ولنأخذ مثلاعلى ذلك فمستر فلاديمر ماتسكيفتش وزير الزراعة في حكومة خروشوف يحاول جاهدا تعويد الفلاحين السوفييت اتباع الاساليب الحديثة التى شعاهدها عند زيارته لولاية « ايوا » الامريكية عام ١٩٥٥ .

وسيكون مستر ماتسكيفتش محظوظا اذا نجح في هسذه المهمة خلال السنوات الخمس القادمة ، ولكن ولاية «ايوا » لن تبقي جامدة حتى تلحق بها المزارع السوفيتية ، فهذه الولاية الامريكية نتقدم تقدما سريعا ، ومن الصعب على وزير الزراعة السوفيتي أن يجعل بلاده تصل الى المستوى نفسه في سنوات قليلة ولكن مستر خروشوف يؤمن ايمانا رأسخا بأن الشيوعية سوف تتفوق حتما على الرأسمالية فقد قال لبعض الامريكيين « انكم اليوم اغنى منا ولكننا غدا سنكون آغنى منكم » ،

والشعب السوفيتي ينتظر من مستر خروشوف ان يفي يهذه الوعود ، ولكن هذا ينطوى على اخطار جسيمة فعندما تنضيج

مسهیة ، روسیا ، ستصبح هذه الدولة كالوحش الضاری الذی ببتلع كل مافی طریقه ویرید المزید و یمكننا ان نتصور نتائج
هذا الضغط علی اقتصاد روسیا الضعیف .

والى جانب هذا هناك اخطار كثيرة : فالطريق الذى يسلكه حروشوف يلزمه دائما ان يترك الشعب السوفيتي يزيد من اطلاعه على الثقافة الغربية ويدرس الاوضاع في الدول المحيطة به ويعرف الكتير عن المشروعات الحرة وعن الديمقر اطية وعن ارتفاع مستويات المعيشة في الخارج وعن تعدد الفرص أمام الافراد ،

ولكن هذه ليست مشكلات تضايق المستر خروشوف ، ولكنها تضايق فعلا زملاءه في الحكومة الذين يعتبرون الشيوعية نظامها ما ، يقوم على أساس الثقة التامة وهذا النظام لا يسمح بتعهد الفرص .

وقد اصيب الرقباء السوفييت بذهول شديد عندما وجدوا كتبا امريكية عن روسيا أمام الجميع في المعرض الامريكي بموسكو.

والروس الذين يجيدون اللغة الانجليزية يمكنهم مطالعبة الاحداث التي تجرى في الاتحاد السوفيتي في الصحف الغربية الت تصدر بهذه اللغة وهذه الاحداث عادة تختلف في تفاصيلها عما ورد في الانباء الرسمية السوفيتية وقد ظل الشعب السوفيتي سنوات عدة محروما من معرفة الآراء والثقافات الغربية •

والروس معروفون بتطرفهم : ففى كل مرة يتذوقون طعم الحرية يطلبون المزيد ولا شك أن بعض المسئولين الشمسيوعيين يعربون عن استياثهم لهذه التطورات ويعتقدون ان سياسمه خروشوف هى التى أدت الى هذا الوضع م

وقد بدأ عدد من الروس يتحدثون الآن \_ كما كان يتحدث البولنديون منذ ثلاثة أعوام تقريبا \_ عن التقارب بين النظلم الشيوعى ليساير الشيوعى والنظام الرأسمالي وعن تعديل النظام الشيوعي ليساير نظم الغرب ، وتعديل النظم الغربية لتناسب نظم الشرق ، وقد انتشرت تكهنات من هذا النوع حول علاقات روسيا مع الصيبي في الماضي والحاضر والمستقبل ، ، وخاصة أن الصين الشيوعية مازالت لغزا غامضا في العالم الشيوعي ،

واذا كان الاتحاد السوفيتي يريد اقامة مجتمع يسوده شي من الحرية ويتيح فرصا أكثر لأفراده ، فان الصين تتخذ موقف يختلف تماما عن موقف روسيا ، فهي تريد مجتمعا يسوده التقشف وعدم الاسراف .

ولسنا في حاجة الآن الى معرفة مدى قوة خروشسوف السياسية • فقد اثبت كفايته ومقدرته على توجيه دفة الامور • كذلك انتهت المؤامرات والدساس التى كانت تميز السنوات الاولى التى اعقبت موت ستالين • فمسترخروشوف ليس أمامه أى منافس في الاتحاد السوفيتي بأكمله • ولكن هذا لا يعنى انه ليس هناك آراء مختلفة في الاتحاد السوفيتي : فهناك عدة دلائل تؤكد ان كثيرا من الروس في موسكو مازالوا يفضلون طريقة ستالين في الحكم • ويعتقد كثيرون ان مالينكوف وحده هو الذي يستطيع ان يشرح فلسفته وينفذها • وهناك عدد من رجال الجيش السوفيتي يعتقدون أن مارشال زوكوف قد طرد من منصبه بغير

ومع هذا فليس هناك الآن فرد يفكر فى تحدى مسستر خروشوف فقد بلغ الخامسة والستين من عمره غير أن قليلا من الرجال الذين بلغوا نصف عمره يستطيعون ان يفوقوه نشاطاً •

ولكن وراه مستر خروشوف نجد دولة تغيرت تغيرا شماملا منذ موت ستالين هذه الدولة اصبحت أكثر قوة واكثر اعتمادا على نفسها

ومع هذا فانها تواجه كثيرا من المشكلات والصعوبات ولكن روسيا الحديثة يجب ان تقيس منى تقدم مجتمعها الشيوعى عن طريق منافسة المجتمعات الغربية الاخرى .

وكان ستالين يتبع سياسة تقوم على اساس اضطهــــاد العناصر السامية ومحاولة القضاء عليها عن طريق اســـتخدام الاساليب الارهابية -

ونتيجة لهذا فقد آلاف اليهود وظائفهم ، وشردوا من ديارهم وأرسل آلاف منهم الى السجون والمعتقلات ، وقتل عدد كبير رمية

بالرصاص ويجب ان نذكر انه لم تعد تتبع سياسة اضطهاد اليهود : فحياة اليهودى في روسيا اصبحت الآن افضل بكثير مها كانت في السنوات الاخيرة من حياة ستالين • كما ان جميع اليهود عي الاتحاد السوفيتي يتمتعون بجميع الحقوق التي يتمتع بها المواطنون السوفييت •

ولكن نتائج الاضطهاد الذى تعرض له اليهود في عهد ستاليز وآثار ذلك الاضطهاد بين الشعب لم تختف حتى الآن ، وفي الحقيقة نقوم الحكومة بمجهودات فاترة نمواجهة هذه المشكلة : فالاتجاهات المعادية لليهود ما زالت منتشرة بشكل واضح ،

والمشكلة اليهودية هي احدى مشكلتين متعلقتين بالدين تواجهان الحكومة السوفيتية في الوقت الحاضر اما المشكلة الاخرى فيمكننا ان نسميها « المشكلة المسيحية »

وترجع هذه المسكلة الى محاولات المسيحيين لنشر المسدهب المسيحى بين الشعب السوفيتى وخاصة بين الشباب على الرغم من استمرار الدعاية الالحادية وتعرض المسيحيين للاضطهاد واحيانا يقابل المذهب المسيحى فى روسيا بدعاية هجومية عنيفة ضسلاديان و

وهاتان المشكلتان للشكلة اليهودية والمشكلة السيحية للمعدد أثارتا أسئلة اجتماعية كثيرة لم تستطع حكومة خروشوف أن تجد لها جوابا ، فكلتا المشكلتين تدل على وجود انشقاق خطي ذاخل المجتمع السوفيتي ، وهاتان المشكلتان تتعلقان بأمور لها أهمية كبيرة في الولايات المتحدة ،

وقال أحد اليهود السوفييت : « في أواخر أيام ستالين ماكان يجرؤ أحد على أن يعترف بأنه يهودى : فمثلا عندما كبرت كت أعتبر نفسى روسيا لايهوديا . ولكنى بعد الحرب لم أجد أى فرق بين الروسى واليهودى » \*

والذى كان يعيش فى الفترة التى أعقبت الثورة البلشفية كان يعتقد أن دولا معدودة هى التى لاتضطهد اليهود . . لقد

انتهت آيام القياصرة ولن تعود واختفت معها الاساليب الرهيبه التى كانت تستخدم ضد اليهود .

وحتى حركات التطهير التى قامت فى سنة ١٩٣٠ والتى داخ ضحيتها كثير من اليهود قد فشلت فى خلق شعور عام معادللعناصر السامية . وقد ظهرت نكتة فى ذلك الوقت تقول : « انك لست يهوديا ، فلماذا اعتقلت ؟ » ولم يظهر الاضطهاد الحقيقى لليهود فى الاتحاد السوفيتى الا فى بداية الحرب العالمية الثانية ، ولكن هل كان للنازين يد فى هذا ؟ ان السلطات السوفيتية تريد أن تقول ذلك ،

ولكن هل كان ستالين يشجع هذا الاضطهاد ؟ ان كل مانستطيع أن نقوله هو أن ستالين لم يكن يرغب في ايقاف الاضطهاد اليهودي فقد كانت هذه هي السياسة الرسمية التي انتهجتها حكومة ستالين في خريف سنة ١٩٤٨ ، وظل اضطهاد اليهنود السياسة الرسمية الحكومة السوفيتية الى أن مات ستالين .

وقال أحد الروس: « الفرق بين الارهاب في عام ١٩٣٠. والارهاب في عام ١٩٤٠ هو كما يلي: ـــ

فى عام ١٩٣٠ يجب أن تكون شخصا هاما لكيلا تعتقل أو تغتال .

أما في عام ، ١٩٤ فلم يكن هناك فرق بين الشخص الهام وغير الهام فكل فرد معرض للاعتقال ، وحدث ذات يوم أن اعتقل شخص يعمل في اصلاح الساعات وبعد أيام قليلة أعدم هذا الرجل لماذآ ؟ لا أحد يعرف وحتى البوليس نفسه لايعرف ... وكل ماحدث هو أن اسمه كان في قائمة الاشخاص المطلوب اعدامهم .

والى اليوم يعتقد كثير من الناس أن فكرة اضطهاد اليهسود سيطرت على تفكير ستالين فى الايام الاخيرة من حياته ، ولكنه كان يضطهد اليهود سرا منذ عام ١٩٤٨ . وقد تعرض مئات من اليهود البارزين للتعذيب والارهاب فى سجن لوبيانكا .

ولا يعرف أحد حتى الآن عدد الاشخاص الذين قتلوا خلال الحملة المعادية لليهود . وكانت هناك لجانة تعرف باسم اللجنسة

اليهودية لمكافحة الفاشية وتضم ٢٤ من اليهود البارزين وعندما راجعنا القائمة الخاصة بأسماء هؤلاء الاعضاء لم نجد سيوى شخصين فقط على قيد الحياة .

ولم يكن أضطهاد اليهود مقصورا على موسكو وحدها وأنما نضم معسكرات اليهود ـ فقد تعرض اليهود في هذه المنطقة التي كانت فضم معسكرات اليهود ـ فقد تعرض اليهود في هذه المنطقة الى أساليب مختلفة من الارهاب وكانوا ينقلون في عربات الى سيبيريا، وهناك أيضا حوكم عدد من كبار اليهود بتهمة التآمر ، وحتى الآن هناك نسبة كبيرة من السكان اليهود في مدن سيبيريا الشرقية عما نجد في موسكو أو لننجراد أو كييف ،

وعندما انشئت جامعة موسكو اعلنت انها حصن التقسافة الروسية ولكن لم يسمح لاى استاذ يهودى بالتدريس فى هده الجامعة ... وحتى الآن ليس بها سوى استاذ يهودى واحد وقد تكرر هذا فى اكاديمية العلوم ولكن الاساتذة المتخصصين فى العلوم الطبية والرياضية من اليهود .

هذه السنوات من الارهاب والتفرقة والاضطهاد والكراهية قد أوجدت كثيرا من الامراض الاجتماعية التي يتعين على مسترخروشوف معالجتها .

ويبدو أنه وأتباعه قد وجدوا من الصعب مواجهة هـاه المشكلات بطريقة عادلة . وقد أخفيت معظم حقائق الاضـطهاد اليهودي عن الشعب ، مع أن مستر خروشوف وأتباعه يناقشون أحيانا المشكلات المختلفة مع بعض الزوار الاجانب .

وقد صرفت الحكومة السوفيتية معاشات لعائلات اليهود الذين اعدموا في عهد ستالين واكدت لهم الحكومة أن اعسدام اقاربهم قد تم ظلما . كذلك افرجت الحكومة عن الضحايا اليهود المسجونين كما سمحت بعودة اليهود المنفيين .

وقد نشرت مؤلفات بعض الكتاب اليهود الذين أعدموا في عهد ستالين ولكن دار النشر اليهودية والصحيفة اليهودية والمرح اليهودي لم تستأنف نشاطها بعد .

كذلك احتفات الحكومة رسميا بالكاتب اليهودى شوليم اليشيم بمناسبة الذكرى المئوية لمولده . . ونشرت جميع مؤلفاته باللغة الروسية ووزعت منها . . . . . . . وقد ظهر مجلد صغير يحوى قصصه • • ونفد من السوق بسرعة •

ومازال اليهود محرومين من الالتحاق بالمدارس العسكرية العليا . ولا يسمح لهم بدخول الكلية الحربية أو مدرسة العلاقات المخارجية . كما أنهم يجدون صعوبة عند الالتحاق بالجامعة . وليس في الصحف السوفيتية أي محرر يهودي ولم يتول أي بهودي منصبا هاما في الحزب الشيوعي في عهد خروشوف .

وهناك تحيز ضد اليهود في المسائل الدينية : فمعابد اليهود فديمة ومحدودة ولا يسمح لهم الا بتدريب عدد محدود من رجال الدين كما أن منشوراتهم قليلة . ومنذ أشهر قليلة كتبت احدى الصحف المحلية في أوكرانيا سلسلة من المقالات الهجومية ضداليهود . وقامت سلطات اوكرانيا باغلاق بعض المعابد اليهودية .

ولكن لماذا فشل مستر خروشوف فى معالجة مشسكلة الاضطهاد اليهودى بطريقة عادلة وسريعة ؟ ان بعض الساسة برجحون أنه قد تشبع بالموقف المعادى لليهود فى أوكرانيا \_ وهى الدولة التى نشأ فيها .

ويقول آخرون: أن مستر خروشوف فشل في معالجة هذه المشكلة لأن الشعور المناهض للعناصر السامية قد تغلغل في نفوس الشعب وأصبح سياسة شعبية .

ولاشك أن كثيرًا من اليهود سوف يغادرون الالحساد السوفيتي لو سنحت لهم أية, فرصة : أذ لا يسمح بهجرة اليهود

من الاتحاد السوفيتي الآن ويبدو ان الامل ضعيف في السماح لهم في السنتقبل ، مع أن مستر خروشوف قد صرح منذ اسابيع قليلة بأنه قد يأتي اليوم الذي يسمح فيه بهجرة اليهود ولكن عندما تتهيأ الظروف .

وسوف يغادر اليهود الاتحاد السوفيتي لان الحكومة تعاملهم على أنهم أعداء للدولة السوفيتية ولان المواطنين السوفييت ينظرون اليهم على أنهم أقل منهم ، والحقيقة هي أن حكومة خروشوف مثل حكومة ستالين تعامل الشعب اليهودي على أنه خطر يجب الاحتراس منه ، ويبدو أن الامل ضعيف في أن يتخذ خروشوف خطوة ايجابية لتصحيح هذا الوضع في الستقبل ،

والاتحاد السوفيتى ينتهج سياسة خارجية موالية للدول العربية ومعادية لاسرائيل . . . والعلاقات الثقافية والدينية التى تربط اليهود السوفييت باسرائيل قد زادت من شكوك الحكومة السوفيتية في اخلاص اليهود للاتحاد السوفيتي .

والمشكلة « المسيحية » التي تواجه خروشوف تختلف في طبيعتها عن المشكلة اليهودية : فقد ظهرت نتيجة لاحياء المذهب المسيحي الذي أخذ ينتشر سرا في الاتحاد السوفيتي خلال الحرب العالمية الثانية ، وكثير من الكنائس التي استخدمت مخسازن للحبوب أو مكاتب للحكومة قد أعيدت الى المسيحيين ،

وطالما أن معتنقى الدين المسيحى من الطبقة المتوسطة ومعظمهم من النساء . . . فان الحكومة لن تهتم كثيرا . وفي السنوات الاخيرة من حكم ستالين وفي السنوات الاولى بعد موته أصبحت الدعاية المعادية للدين لا قيمة لها ومع هذا فقد بدأت الكنيسة تجتذب عددا أكبر من الشباب وأصبح الزواج يتم في الكنائس وأحيانا يذهب بعض الشبان الشيوعيين الى الكنيسة بدافع الفضول ليروا مايدور بها .

وبازدياد عدد الكنائس واقبال المسيحيين عليها بدا دخيل الكنيسة الارثوذكسية يرتفع ، والروس معروفون بكرمهم ، كما أن جمع التبرعات في المناسبات الدينية يعد من المصادر الهامة التي تعتمد عليها الكنيسة ، وهذه الاموال قد ساعدت رجال

الدين المسيحي على ترميم الكنائس القديمة وبسساء كنسسائس حديدة . .

واعتناق كثير من الشباب السوفييت الدين المسيحى فد ازعج الحزب الشيوعى وجعله يلجأ الى استخدام سلاح الدعاية القديم: فالادب الالحادى أصبح منتشرا فى جميع المكتبات ، كما ان الندوات والمحاضرات الالحادية أصبحت تملأ النوادى العامة وقاعات المحاضرات . وشكلت كذلك جمعيات الحادية تضم عددا كبيرا من الاشخاص . وتبذل « منظمة الشباب الشيوعى » كثيرا من جهودها وطاقتها لمقاومة آثار الدين على الشباب .

ويتزعم هذه الحملة المعادية للاديان مستر اليكس ادجوبى روج ابنة خروشوف والمحرر السابق «بجريدةالشبابالشيوعي» ولم يقتصر هجوم ادجوبى على الكنيسة الارثوذكسية وانما تعداء الى الكنيسة المعمدانية التى أثبتت قدرتها على اجتذاب عدد كبير من الشباب في السنوات الاخيرة .

وقد تخصص مستر ادجوبي في نشر مقسالات تشسبه « الاعترافات » مثل « حقيقه المذهب المعمداني » أو « لماذا ترك جورجي ايفانوفتشي المذهب المعمداني ؟ » وتتحدث بعض المقسالات عن شباب الجامعة الذين كانوا منتظمين في دراستهم الى أن بدءوا بذهبون الى ألكنيسة وأهملوا واجبهم .

وتحاول مقالات أخرى أن تربط بين القصيدة الدينية والخيال أو الانانية أو بعض العيوب الخلقية ، ووجهت هذه المقالات اهتماما خاصا الى التصميم الذي يعيش فيه رجال الدين ،

وهذه الحملة لم توجه تحت أى ضغط رسمى : فلم تفلق أية كنيسة ارثوذكسية أو معمدانية ، وصرح أحد رجال الكنيسة العمدانية أن كثيرا من الشباب قد اعتنقوا المذهب المسيحى بعد أن قرءوا عنه في « صحيفة الشباب الشيوعي » .

ويبدو أن استئناف الحملة المسادية للاديان لم يترك أثرا كبيرا فعلى الرغم من هذه الحملة بزداد عدد الاشخاص الذين بمننقون المذهب المسيحى كما يلاحظ في المناسبات الدينية واهتمام السوفييت بالمسائل الدينية يفسر لنا امرين .

الاول: هو عدم قدرة المذهب الشيوعي على الوقوف في وجه عفيدة الشخص أو أن يستبدل بها عقيدة أخرى .

الثسانى : هو عسدم قدرة الحسكام الشيوعيين على أله بعترفوا بوجود عقيدة أخرى فى أذهان الشعب سوى العقيدة النابعة من النظام الشيوعي ،

## الغصل الثالث

## الستياسة الخارجسية

هل يستطيع الاتحاد السوفييتى أن يجد طريقة لتصفيه نزاعه القائم مع الغرب قبل أن تحصل الصين الشيوعية على القنابل. اللرية وتصبح ضمن الدول الكبرى ، التى تمتلك أسلحة نووية الى الواقع هذه هى المشكلة التى تواجه مستر ئيكيتا خروشوف

ان مستر خروشوف يعمل طبقا لخطة سرية . والغسرب لا يعرف المسافة التي تفصل بين الصين الشيوعية وانتاج الاسلحة النووية . . ومستر خروشوف نفسه ربما لايعرف هذا ، ولكنه في وضع يسمح له بمعرفة دقات الساعة في الصين .

وفى اعتقاد أحد كبار الدبلوماسيين الغربيين أن مستر خروشوف يعرف جيدا أنه فى اللحظة التى تمتلك فيها الصين الشيوعية القنبلة النووية سيتغير الميزان الدولى على الفور.

ويرى هذا الدبلوماسى أيضا أن خطر الصين قد أرغم خروشوف على أن يفاوض الغرب ، ولكنه حتى الآن لم يعسر تقديم العروض التى يتوقعها الغرب اهتماما كبيرا: وهو يشبه فى ذلك التاجر الحريص الذى يريد أن يحقق أكبر ربح ممكن .

ويقول دبلوماسى غربى آخر قضى عدة ساعات فى حديث مع خروشوف « ان خروشوف يريد السلام ولكنه يريد السلام بلا ثمن » .

هذا هو موقف خروشوف حتى ألآن . وحصل أحسد الصحفيين الفربيين على حديث صريح من مستر خروشوف هذه

الصيف . وقد أقتنع بعد هذا الحديث بأن الزعيم السوفييتى لن يقدم أية تضحيات للغرب وخاصة فيما يتعلق بمشكلة برلين ومشكلة توحيد ألمانيا .

وقد يكون هناك تقارب فى وجهات النظر بالنسبة لمسكلة مرع السلاح والاشراف على الأسلحة النووية • ولكن هذا الصحفى بقول: « ان خروشوف لن يتزحزح خطوة واحدة عن موقفه . فهو يعتقد أنه وضعنا على برميل ألمانيا المملوء بالديناميت » •

وهناك آخرون يعتقدون أن الموقف السوفييتي ليس متصلب الى هذا الحد وفي رأيهم أن الولايات المتحدة تحط من قيمة الروابط الوثيقة التي تجمع بين الاتحاد السؤفييتي والصين الشيوعية .

والواقع أنه ليس هناك دولة أكثر معرفة بمشكلة التعامل مع الصين من روسيا ولسنا ننكر أن هناك نزاعا داخليا بين النظام الشيوعى فى الصين يرجع النظام الشيوعى فى الصين يرجع ناريخه الى سنوات عدة . ولا ننكر أيضا أن ستالين أوشك فى عدة مرات أن يقطع علاقاته مع ماوتسى تونج .

وروسيا هي الدولة الوحيدة ، التي تعرف مدى قوة الصين الشيوعية وتفوقها في مجال الايدي العاملة : فعدد سكان الصين بلغ الآن...ر.٥٠٠ ، نسمة ويزيد بمعسدل ...ر.٥٠٠ نسمة في السنة في السنة . اما الاتحاد السوفيتي فيبلغ عدد سسكانه ...ر.٥٠٠ نسمة في السنة . ويزيد بمعدل ...ر.٣٠ ، نسسمة في السنة .

وهذه الارقام وحدها كافية بأن تجعل أى زعيم سوفييتى حدرا يتخذ الخطوات اللازمة لحماية موقف بلاده في المستقبل.

وموسكو ليست على استعداد اليوم لان تسمح لاية دولة بأن تتفوق عليها حتى لو كانت هذه الدولة هي الصين الشيوعبة التي دخلت معها في صراع مربر استمر فترة .

وبعض الامريكيين المطلعين ينسسكرون وجود أي صراع بين يروسيا والصين وحتى خبراء وزارة الخارجية الامريكية لشئون

الشرق الاقصى يتمسكون بهذا الرأى ويوافقون على البيانات التى أصدرتها بكين وموسكو وجاء فيها أن هناك اتفاقا تاما بين البلدين .

ولكن اذا درسنا العلاقات الصينية السوفيتية بشىء من التعمق فسنجد كثيرا من الدلائل التى تؤكد أن هاتين الدولتين الشيوعيتين تسيران فى اتجاهين مختلفين : فبينهما الآن مشكلات كثيرة تدور حول المسائل المذهبية وسياستيهما تجاه الفرب ومناطق النفوذ فى الشرق .

وهناك علامات تدل على ظهور مشكلات أكثر خطسرا فى المستقبل . وهناك مقياس دقيق لمعرفة مدى التباعد بين روسيا والصين ، وهو أن ندرس علاقات كل منهما بالولايات المتحدة .

فقد أبدى خروشوف استعداده لتحقيق التقارب بين روسيا والولايات المتحدة ولازالة التوتر القائم بين موسكو وواشنطن ، ولتقوية العلاقات السوفيتية الامريكية عن طريق تبادل الزيارات الشخصية وتوسيع التجارة بين البلدين .

وقد وجه السؤال التالي الى أربعة من الدبلوماسيين ـ النين من الغرب وواحد من دولة أوربية محايدة وواحد من دولة شيوعية صغيرة ـ هل تعتقد أن بكين سوف ترحب بالتقارب بين موسكو وواشنطن ، وأجاب كل واحد منهم بأنه لا يعتقد ذلك .

واختير ستة من الروس بطريقة غير منظمة ـ ومنبينهم بعض الصحفيين السوفييت وعدد من صعفار المسئولين وعدد من المثقفين ـ ووجه اليهم السؤال نفسه: فأجاب اثنان منهم اجابات غامضة اما الباقون فوافقوا على رأى الدبلوماسيين الاربعة وقالوا: انهم لا يعتقدون أن الصين الشيوعية سوف ترحب بأى تقدارب بن موسكو وواشنطن •

وسياسة كل من روسيا والصين تجاه الولايات المتحدة تبين مدى الاختلاف بني هاتين الدولتين الشيوعيتين و

وفى الوقت الذى يحاول فيه الاتحاد السوفييتى تحسين علاقاته مع الولايات المتحدة ادارت الصين الشيوعية ظهرها لامريكا

واغلقت الباب في وجهها بشدة ورفضت بكين السماح للامريكيين بدخول الصين . ويسرى هذا أيضا على مراسلى الصحف الامريكية، وعلى الشخصيات السياسية حتى الامريكيين المعروفين بصداقتهم للصين الشيوعية .

وفى بعض الاحيان تسميح بدخول عدد قليل من الامريكيين الشيوعيين أو الامريكيين ذوى الميول الشيوعية .

وفي احيان نادرة تسمح بدخول احدالا خصائيين أو الدارسين، و فيما عدا ذلك لا يستطيع أى شخص أن يدخل الصين الشيوعية، كذلك لا تحاول الصين القيام بأية خطوات من جانبها لتخفيف حدة التوتر القائم بينها وبين الولايات المتحدة: فالصحافة الصينية لا تكف عن مهاجمة أمريكا وحتى في أسوأ أيام الحرب الباردة لم تكن الدعاية السوفيتية تهاجم الامريكيين بالعنف الذي تهاجمهم به دعاية بكين ، ويرفض الصينيون كذلك مصافحة الامريكيين عندما يتقابلون مصادفة على أرض محايدة .

والطلبة الصينيون في جامعة موسكو أو ليننجراد يتجنبون الطلبة الامريكيين ويرفضون محادثتهم أو التعاون معهم .

أما طلبة كوريا الشمالية فيقولون للأمريكيين: « اننا لسنا مىينىين ويسرنا أن نكون أصدقاء » •

وموقف الشخص الصينى يشسبه الى حد كبير موقف الشخص الذى تكون بلاده فى حالة حرب : فالصين الشيوعية هى التى وجهت تهديدات عسكرية الى الجزر الساحلية التابعة فرموزا وهى التى ايضا تضغط على الجنوب الشرقى من آسيا .

وكثيرا ماعرضت الصين الشيوعية السلام العالى للخطر عندما قامت بأعمال عدوانية على الدول المجاورة لها أو التى تحت مناطق النفوذ الصينية: فمنذ عام واحد هددت الصينبغزو كيموى وماتسو ، واخذت تطلق النيران على هاتين الجزيرتين ، ومازال الموقف في هذه المنطقة بنذر بالخطر ، وبعد ذلك سحق الجيش الصينى الثورة التى قامت في التبت ومنذ وقت قريب بدات الصين تهدد لاوس كما انتهكت القوات الصينية حدود الهند .

وقد قال أحد الدبلوماسيين المحايدين في بكين: « يبدو أن الزعماء الصينيين يريدون أن يشعروا الشعب بأن له أعداء كثيرين حتى يعمل بجد ويضاعف الانتاج »

وليست هناك أية علامة تدل على أن هذا الموقف سوف بتغير . وقد وجهت الدعوة الى آلاف من الاجانب لحضور الاحتفالات التى ستقام فى الشهر القادم فى بكين بمناسبة الذكرى العاشرة لقيام الصين الشيوعية ، ولن يكون هنساك كثير من الامريكيين .

وقد وضع برنامج لتدريب ١٠٠٠ مترجم لمساعدة الضيوف الاجانب و ٧٠ فقط من هؤلاء المترجمين متخصصون في اللغة الانجليزية .

ويتحدث أحد المراقبين الاجانب عن العسلاقات الصينية الامريكية بعد أن أمضى عدة سنوات في الصين وأجرى اتصالات مع الزعماء الصينين فيقول:

« تختلف الاحاديث عن اقامة علاقات ودية بين الصين وأمريكا للدرجة أن أى اتفاق حقيقي بين البلدين لا يمكن أن يتم قبل ٢٠ سنة على الاقل: فالصين لاتفكر في اقامة علاقات طبيعية مع أمريكا الا أذا استردت فرموزا وأنا أشك في أن بكين سهوف تتبادل العلاقات الدبلوماسية مع أمريكا قبل أن يحدث هذا . ولذلك فأنا أعتقد أن الصين قد تركت التفكير في الولايات المتحدة في الوقت الحاضر » ويضيف المراسل قائلا:

« واعتقد أن الصينيين يفتخرون بأنهم شيوعيون وانهم شاهدوا امبراطوريات تظهر وتنها و وهم يؤمنون بأن أيام الراسمالية الغربية اصبحت معدودة وبأن الولايات المتحدة بقواعدها المنتشرة في جميع انحاء العالم سوف يزول مجدها وخلمتها . واعتقد أنهم استطاعوا أن ينتظروا عدة قرون ويمكنهم أن ينتظروا عشرين سنة أخرى دون حاجة الى آمريكا وخاصة عندما يجدون دولا أخرى يعاملونها .

« وربما استطعت أن تشاهد وفود أمريكا اللاتينية ها

ارادوا أن يروا كيف استطاعت الصين أن تصبح دولة صناعيك دون أن تعتمد على الولايات المتحدة » . ؟

ومما تجدر الاشارة اليه أن مستر خروشوف بريد أزاله التوتر القائم بين الصين وأمريكا: فقد أعرب عن أمله في أن يؤدى تحسين العلقات بين روسيا والولايات المتحدة الى تحسين العلاقات بين صديقات روسيا والولايات المتحدة أيضا .

والآن هل يمكن أن تكون الخلافات بين الصين والاتحساد السوفيتي خلافات وهمية ؟ وهل تستطيع الدولتان أن تعملا في اتجاهين مختلفين من أجل مصالحهما المشتركة ؟

هذا ممكن .. ولكن التصريحات الخاصة التي يدلى بهــا بعض المسئولين في الاتحاد السوفيتي تجعلنا نشك في هذا الامر. فكثير من الروس ـ وحاصة الذين زاروا الصين الشيوعية أخيرا ـ يتحدثون في دهشة عن سرعة التطور الصناعي في الصين .

فقد قال أحد كبار المسئولين السوفييت: « انك لاتستطيع أن تصدق هذا حتى ترى بعينيك . . انك سسترى هناك السرعة والنظام والقوة الموجهة . . أن الصينيين يقومون بعمل ضخم . وكل فرد يعرف أن كل ما تفعله روسيا لا يسساوى شيئا بجانب ما نراه في الصين » . ب

وقال روسى آخر يحث الامريكيين على الذهاب الى الصين: « انها عالم آخر ويجب أن تعرفوا ماذا يحدث هناك . فاذا أردتم أن تفهموا العالم اليوم فيجب عليكم أن تشاهدوا الصين » .

وقال آخر « أن التطور في الصين يسير بسرعة مذهلة . . وعندما تفكرون في مستقبل العالم يجب أن تأخذوا في اعتباركم التقدم الذي أحرزته هذه الدولة » .

والاختلاف الواضح بين الاتحاد السوفيتى والصين يتعلق بنظام القرى الجماعية الصينية ، ويتجنب المتحدثون السوفييت مناقشة هذا النظام ، كذلك لم يتعرض مستر خروشوف لمسألة الصين في خمسة أحاديث متوالية أدلى بها في الشهور الاخيرة . ولكن خروشوف عقب بنفسه على موضوع القرى الجماعية

فى اثناء رحلته فى بولندا: فقد ألقى خطابا حاول أن يقنع فيه الفلاحين البولنديين بتفوق المزارع الجماعية على المزارع الفردية. وضرب مثلاً على ذلك بنظام القرى الجماعية فى الصين.

وقال: ان نظام القرى الجماعية قد أدخل في روسيا بعد الثورة البلشفية وأضاف ان هذا النظام كان يفتقر الى الاموال والاوضاع السياسية الملائمة ، وكانت النتيجة فشسل نظام القرى الجماعية في روسيا .

وألغى الحزب الشيوعى هذا النظام ووجه اهتمامه الى المزارع التعاونية التى أصبحت نواة لنظام المزارع الجماعية السائد في الاتحاد السوفيتي اليوم .

والقرى الجماعية عبارة عن مجتمعات شيوعية بدائية يوزع فيها العمل بالتساوى على الافراد وليست هناك ملكية فردية أو ملكية خاصة ، أما في المزارع الجماعية فللافراد الحق في أن تكون لهم ملكيات خاصة ، ويوزع دخل المزرعة على أساس العمل الذي يؤديه كل فرد ،

ومست خروشوف لم يعترض فقط على نظام القرى الجماعية ، وانما رفض أيضا فكرة استخدام القوة أو الضغط لارغام الفلاحين على ترك المزارع الفردية .

وهكذا، ودون أن يذكر اسم الصين، أظهر مستر خروشوف اعتراضه على نظام من أهم النظم السائدة في الصين الشيوعية . . وبهذه الطريقة أعرب خروشوف عن رأيه في هذا النظام وهو رأى معظم الزعماء السوفييت .

وانتقد مستر خروشوف بطريق غير مساشر أحد النظم السائدة في الصين الشميوعية • وهسدا النظام هو تهيئة آلاف العمال في المدن وارسالهم الى القرى للقيام ببعض الاعمال الزراعية مثل الحرث والرى وجمع المحصولات ويستخدم هذا النظام أحيانا في الاتحاد السوفيتي •

وقد طالب الزعيم الروسى بعدم تطبيق هذا النظام: وقال: « أن موظفى المدن وعمال المصانع وطلبة المدارس لا يصلحون للاعمال الزراعية ، وارسالهم الى القرى يسبب أضرارا للمدينة كما انه لا يخدم المناطق الزراعية » .

وقال: « ان المطلوب هو رفع المستوى الفنى للفه الحديثة . وتدريبهم على الآلات الزراعية واتباع الاساليب الحديثة . وتتخذ القرى الجماعية في الصين مظهرا لم نشساهد له مثيلا في الاتحاد السوفيتي وهذا المظهر يتلخص في تقسيم الصين الشيوعية الى آلاف من الوحدات الاجتماعية المستقلة » .

وقال مراقب بريطانى لاصدقائه فى موسكو بعد عودته من رحلة الى الصين « هذه الوحدات الاجتماعية لها اهمية كبيرة لله فقد قال لى الصينيون أنه اذا قامت حرب نووية فان معظم العالم سوف يفنى ، ولكن الصين لن تتأثر بهذه الحرب ، فلو فرضنا أن ٢٠٠٠ مليون أو ٣٠٠٠ مليون صينى سوف يروحون ضحية هذه الحرب فان الصين لن تعانى من هذه الخسائر وقد تزول ولايات طينة بأكملها ولكن القرى الاخرى سوف تستطيع البقاء لان كل قرية مستقلة تماما عن الاخرى » ،

ومثل هذه الفلسفة غريبة على التفكير السوفييتي. ويقول المسئولون السوفييت صراحة الله اذا قامت حرب نووية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي فانها ستقضى على كل شيء سواء من الجانب الروسي او من الجانب الامريكي .

والاختلاف في العوامل النفسية بين روسيا والصين يبدو اكثر وضوحا بين الطلبة ، وهناك امثلة كثيرة على ذلك : فقدكان أحد الطلبة الصينيين يدرس في جامعة موسكو ، وفي الربيع الماضي قرر هذا الطالب أن يقتصد من مرتبه الشهرى الذي تصرفه له الصين ويبلغ ، ٣٠ روبيل لكي يشترى آلة تصوير روسية فكان يدهب الى الجامعة على قدميه ولا يتناول طعام الافطار حتى استطاع أن يوفر المال اللازم لشراء الكاميرا

ولكن زملاءه علموا بما كان يفعله وقرروا تكوين و محكمة ، فيما بينهم واستدعوه للتحقيق معه »

وقال « المدعى » لقد حرمت جسمك وعقلك الغساء الذى يعينك على مواصلة دراستك بتفوق • • وحتى اذا كنت تستطيع مواصلة دراستك بالدرجة المطلوبة ودون ان تتناول الغذاء الكافى فيجب عليك ان ثرد المبلغ الزائد الى المعولة •

ووافق الطالب الصينى على ان يبيع الكاميرا ويرد ثمنها الى الحكومة الصينية ويغذى عقله وجسمه كما ينبغى ويعمل بجسمه واجتهاد اكثر من أى وقت مضى لكي يستحق الاموال التي تنفقها الدولة على تعليمه •

هل تتصور هذا ؟ ومانا تستطيع ان تفعل مع شعب مشلم هذا ؟ انهم ليسوا بشرا ٠

هذه الامثله والمواقف تصور لنا الاختلافات الثقبافية بين الشعب الروسى والشعب الصينى • على طول الحدود بين هاتين الدولتين فهناك صراع حقيقى ومناقشة شديدة •

فقد شاهدت اشتباكا سافرا بين الصين والاتحاد السوفيتي من اجل السيطرة على منغوليا الخارجية وهي دوله اسيوية متأخرة ظلت فترة طويلة ضمن مناطق النفوذ السوفيتية ·

والصبينيون يحاولون التودد الى الشعب المنغولى عن طريق نقديم المساعدات واكتساب عطف الطبقة المثقفة في هذه الدولة ·

والروس يحاولون الاحتفاظ بمركزهم في منغوليا عن طريق برامج المعونة التقليدية ووضع الخطط لتحويل هذه الدولة من بلاد للرعى آلى دولة زراعية

والصين لديها أيد عاملة متوافرة في منشوريا وفي الشمال ومنغوليا الخارجية محدودة السكان كما ان شعبها تنقصه الخبرة والدراية في المشروعات الصناعية وحتى في المشروعات الانشسائية البسيطة •

وقد أرسل آلاف من العمال الصينيين المهرة الى منغسوليا الخارجية ومن المنتظر ان يصل عدد آخر مع ان السلطات المنغولية نخشى وقوع دولتهم المتأخرة تحت سيطرة جارتهسسم الصينية المتقدمة •

ويتحدث الدبلوماسيون الاسيويون عن أزدياد المنافسة بين روسيا والصين وخاصة الجنوب الشرقى من آسيا و تطاق و تتطلع الصين الى تقوية نفوذها في منطقتين خارج نطاق

أسيا : المنطقة الأولى هي أمريكا اللاتينية · ومعروف أن الصين الشيوعية ليست لها علاقات دبلوماسية مع أية دولة غيربية ، ولكنها وضعت برنامجا ضخما لتقوية العلاقات التجارية والثقافية مع دول امريكا اللاتينية ·

أما المنطقة الاخرى فهى افريقية وقال احد الدبلوماسيين المقيمين في بكين: « هذه الحملات التي تقوم بها الصين لتقوية نفوذها الدولي مستقلة عن سياسة روسيا : فالصينيون يريدون تقوية مركزهم الدولي واقامة علاقات دولية بانفسهم دون الاعتماد على موسكو » "

ويقول هذا الدبلوماسى: « انه اذا استطاعت الصين أنتدخل الامم المتحدة فانها ستتزعم الكتلة الاسيوية الافريقية ، •

وفى مثل هذه الظروف هل يساعد الاتحاد السوفيتي الصنين الشيوعية على امتلاك الاسلحة النووية ؟ أن هذا محتمل ولكن ليس هناك أي دِلِيل يؤكده •

والواقع أنه ليس هناك أية دلائل تثبت ان الاتحاد السوفيتي بساعد الصين على استخدام الذرة حتى في الاغراض السلمية .

وعدم توافر الدليل لايعنى بالضرورة ان روسيها لاتطلع الصين على اسراد الذرة: فقد يكون هناك تعاون بين الدولتين في هذا المجال ولكنه محوط بالسرية التامة ٠٠ ومن المحتسل ان تتلقى القوات المسلحة الصينية تدريبات على الصواريخ العابرة للقارات التي تحمل رءوسا ذرية ٠ ولكن جميع المعلومات لاتؤيد ذلك ٠

فكل المعلومات التي لدينا عن طبيعة العلاقات بين روسيا والصين توحى بأن الصينيين سوف يعتمدون على انفسهم في انتاج الاسلحة الذرية •

والسياسة السوفيتية الخارجية تسير في اتجاهين : الاتجاه الاول هو سياسة السيطرة المتبعة في الوقت الحاضر ، والاتجاه

الآخر هو اتجاه احتياطي ستلجأ اليه روسيا وقت الضرورة ٠

وسياسة السيطرة السوفيتية تقوم على أساس التحالف بين روسيا والصين وتوثيق التعاون الاقتصادي والدبلوماسي

وفي حالة نشوب صراع بين موسكو وبكين فان الاتحساد السوفيتي ليس أمامه في الوقت الحاضر أي مجال للاختياد • فلا يستطيع ان يتحول ألى الغرب أو يهدد الصين بذلك ، لانه ليس هناك طريق ممهد لعودة العلاقات الطبيعية بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة •

واذا لم يمهد مثل هذا الطريق قبل ان تزود الصين نفسها بالاسلحة الذرية فان الاتحاد السوفيتي سيصبح العضو الاصغر في المحور السيوعي \_ فعدد ستكان الصين وتقدمها الصناعي وحصولها على الاسلحة الذرية وسرعة تطورها \_ كل هذا سيجعلها على روسيا .

ومستر خروشوف لاعب شطرنج ماهر ، ويستطيع انيتكهن بهذا دون صعوبة ولكن كل هذا لايعنى ان مستر خروشوفسوف يصل حتما الى تفاهم مع الولايات المتحدة فى الاعوام القادمة ،

غير أن الوضع الحقيقى داخل العالم الشبيوعي بصرف النظرعما يبدو في الظاهر يؤكد حاجة السوفييت ألى التعاون مع الغرب ·

وقد وعد مستر خروشوف شعبه بأشياء كثيرة وعده برفع مستوى المعيشة برفع مستوى معيشته في المستقبل حتى يصل الى مستوى المعيشة في الوالايات المتحدة والى جانب التزاماته بابعاد شبح الحرب عن الشعب السوفيتي نجد ان أهم الوعود بالنسبة له ولشعبه هو نحقيق الرخاء وضمان مستوى معيشة أفضل لا يقل عن المستوى الامريكي و

لقد ظل الشعب السوفيتى أجيالا طويلة يعيش على الوعود ولكن آلات ولاول مرة يرى السوفييت ان هناك املا في تحقيق هذه الوعود •

أما آمال خروشوف فليس لها حدود : فقد قال لبعض الزواد

الامريكيين و أن ما أعنيه بالمنافسة السلمية هو اننا سنتغلب عليكم في لعبتكم : فسوف نتفوق عليكم في انتاج البضائع الاستهلاكية وسوف نوفر لشعبنا حياة أفضل من الحياة في بلادكم وعندما يرى العمال في العالم كيف يعيش الشعب السموفيتي منعما في ظل الشيوعية فانهم سينضمون الى جانبنا دون حاجة الى اقناع ودون ارغامهم على ذلك » •

وهذا لا يعنى ان مستوى المعيشة في روسيا لم يرتفع بدرجة ملحوظة في عهد خروشوف ، ولا يعنى أيضا ان هـذا المستوى لن يرتفع عن هذا الحد وأى زائر يعود الى الاتحاد السوفيتي بعد غيبة امتدت خمس سنوات سيرى مدى هـذا التحسن الـذى طرأ على اللولة ،

فسوف يصل الى روسيا على طائرة سوفيتية حديثة مزودة بكل وسائل الراحة وسيرى تطورات تدعو الى الدهشة : ففى السنوات الخمس الماضية تم تعمير منطقة واسعة ، فبنيت منازل عدة لا تقل عن ثمانى طبقات وتضم هذه المنطقة الآن بعسد تعميرها مايقرب من ٥٠٠٠٠٠ شخص .

وحركة المرور هى أيضا من المظساهر التى تثير الدهشة فموسكو لديها جميسه الامكانيات التى تجعل من حركة الرور مشكلة من الدرجة الاولى : فهناك عدد كاف من سيارات الركاب وعدد ضخم من سيارات القل ، والمنازل الجديدة ليستواسعة وانما مصحمة على الطراز الحديث : فهى مزودة بمطابخ وحمامات خاصة ومعظم السكان يستخدمون ثلاجات كهربية صغيرة ،وهذه المنازل تعتبر نعمة أذا ما قورنت بمنازل موصكو الجماعية : فالمنزل الجماعي تسكنه ثماني عائلات ـ كل عائلة في حجرة ـ وليس به سوى مطبخ واحد وحمام واحد .

وبناء هذه المنازل الجهديدة قد اتاح لكثير من العائلات في موسكو فرصة للحصول على منزل مسهقل لا يشاركها فيه أحد و وتستطيع كل عائلة ان تستخدم المطبخ والحمام الخاصين بها دون نزاع مع باقي السكان •

ويمكن أن يقال هذا على كثير من المشروعات التى ادخلها هستر خروشوف فى الاتحاد السوفيتي للنهوض بمستوى معيشة الشعب الروسى •

وازدحام المرور في شوارع موسكو يسر الرجل الروسي العادى : فهو الايهتم بحوادث التصادم التي تقع في الشوارع ويروح ضحيتها كثير من الفلاحين بسبب الجهل بنظام المرور مما جعل موسكو تسجل أعلى نسبة في حوادث التصادم في العالم .

وأصبح الروس يفخر بالمطاعم الجديدة التي ظهرت في موسكو وبالحدمة الممتازة التي يلاقيها هناك والتي لم يشهد مثلها من قبل و تفضل زوجة الروسي أن تشترى الخضروات بنفسها كما تشترى الفواكه المحفوظة التي أصبحت متوافرة في كل مكان ويتمتع سكان المدن الصغيرة والقرى بحياة أفضل فلديهم أموال موفورة ويذهبون في كثير من الاحيان الى موسكو لكي يشتروا ما يلزمهم من هناك وفي موسكو سوق ضخمة تضم مختلف البضائع والمتاجر والمخازن ، والدراجات لاتعد نادرة بين الأطفال فكل أم تشترى لطفلها دراجة صغيرة يلهو بها أما الكبار فيستخدمون الدراجات البخارية ويستخدمون الدراجات البخارية ويستخدمون الدراجات البخارية

كل هذا في الواقع يدل على أن مستوى المعيشة في روسيا ليس منخفضا ولكن خروشوف يعمل على تحقيق مستوى معيشة أفضل في المستقبل: فهو يبذل كل ما في وسعه لتشجيع انتاج الاغذية والهدف الذي وضعه لنفسه هو أن يكون الروسي في عام ١٩٦٥ قد وصل الى نسبة استهلاك الفرد من اللحوم واللبن والزبد في الولايات المتحدة نفسها .

وقد ينجح خروشوف في الوصول الى هذا الهدف في وقت اسرع مما كان يتصور مولوتوف أو مالينكوف والى جانب هذا فانه يضع الاساس لفترات أخرى الى الامام تعتمد على التقدم العلمي والفني والطاقة الكهربية ، ويريد خروشوف وضع برنامج لتصنيع سيبيريا .

وقد بنيت و مدينة علمية ، ضخمة بها منازل للعلماء مجاورة

لمراكز ابحاثهم والى جانب هذه المنازل أقيمت محطات لتوليد الكهربا من مساقط نهر الاوب ونهر انجارا وعن طريق العلوم والطاقة الكهربية ستظهر صناعات جديدة ضخمة .

والمراكز الصناعية العلمية الجديدة قد عسمت بطريقة تسمح للصناعة السوفيتية بأن ترفع القدرة الانتاجيسة الى نسبة تمكن مستر خروشوف من أن يفي بوعده ويلحق بالولايات المتحدة وفى مدن سيبيريا تستطيع أن تسمع أزيز الطائرات طوال النهارانها طائرات النقل النفاثة طراز تى ـ ١٠٤ التي تربط بين أطراف الاتحاد السوفيتي وتربط بين روسيا والعالم الخارجي وتربط بين روسيا والعالم الخارجي

ويبدو واضحا من التقدم الذي احرزه الاتحاد السوفيتي في السنوات الحمس الماضية ومن التطور الذي يرسمه في السنوات العشر القادمة ان الحياة في هذه الدولة سوف تتحسن بدرجة لم يشمهد لها الروس مثيلا من قبل .

ولكن التقدم السلفى حققته روسيا في الوقت الحساضر والمشروعات التي ترسمها للمستقبل لاتوحى بأن الحياة السوفيتية سيوف تصل الى مستوى الحياة في الولايات المتحدة أو قريب منه .

ولنأخذ احدى الحقائق التي تؤيد هذا : ان الولايات المتحدة تعيش في عصر السيارات : فالمدارس والمنازل والوظائف ووسائل التسلية والرحلات حتى الكنائس تعتمد على السيارات الخاصة . فهل بريد خروشوف أن يصل الى هذا المستوى من الحياة ؟ أذنى لا أعتقد أن هذا سيحدث في عهده على آلاقل .

ان موسكو في الوقت الحاضر تعانى من أزمة المرور ، كما أن نسبة الحوادث مرتفعة في العاصمة السوفيتيسة على الرغم من الاختبارات الدقيقة التي يمر بها السائقون وعلى الرغم من توافر بوليس المرور ، تحاول الحكومة الروسية التغلب على هذه الحوادث عن طريق بناء انفاق تحت الارض لتجنيب المشاة عبور الشوارع المزدحمة ولكن الاتحاد السوفيتي ينتج سنويا ٠٠٠٠٠٠ ١٠٠٠٠ سيارة بباع منها للجمهور ٥٠٠٠٠ سيارة ٠

وفي العامين الماضيين لم تنشىء روسيسسا كثيرا من الطرق الرئيسية وهناك طرق متوسطة تربط بين بريست موسكو ، وليننجراد موسكو موسكو مخاركوف ، وموسكو م جوركى، وبعض الطرق الأخرى .

ان الاتحاد السوفيتى لم يصل بعد الى عصر السيارات • كذلك الم تضع لجنة التخطيط الروسية أية مشروعات لادخال الاتحاد السوفيتى في عصر السيارات، • وقد يفضل كثير من الشعب الا يعيش في عصر السيارات • ولكن اذا كان الاتحاد السوفيتى سيتنافس هو والولايات المتحدة فيجب أن يتفوق عليها في المجالات كافة •

وقال شاب روسى : « لا شك أن صحافتنا لا تذكر سوى المساوى الموجودة فى الحياة الامريكية ولكننا نفاجاً عندما نسمع عن الاكواخ والبطالة فى أمريكا ثم نعرف ان هذه الدولة تتمتع بأعلى مستوى معيشة فى العالم ونعرف أيضا ان أمريكا متفوقة فى الانتساج ولذلك لن يصعب عليهسا أن تتخلص من الاكواخ ومن الفقر » •

ولا شك فى أن السيارات والقدرة الانتاجية لنظام الصناعة الامريكية قد أدى الى سرعة تقدم الولايات المتحدة وانتقال الحياة الى جميع أجزائها فقد بدأ الامريكيون يسكنون الضهواحى بعيدا عن المدن المزدحمة ولكن هل نجد مثل هذا فى الاتحاد السوفيتى ؟ •

هناك قرية اسمها « سالتيكوفكا » تستغرق المسافة بينها وبين موسكو ٣٥ دقيقة بالديزل وكانت « سالتيكوفكا » الى وقت قريب قرية زراعية تملكها عائلة أحد التجار الاغنياء وفي نهاية القرن التاسع عشر أصبحت هذه القرية مصيفا يذهب اليه الآن كثير من الروس في فصل الصيف • ويبلغ عدد سكان هذه القرية مابين ٥٠٠٠ و ٥٠٠٠ شخص وثلث شباب هذه القرية يعمل في موسكو أما الباقون فيشتغلون بالزراعة أو يقومون ببعض الأعمال البدوية أو يعملون في مصانع النسيج في احدى المدن المجاورة .

ومنازل هذه القرية عبارة عن أكواخ خسبية صغيرة تضم عادة

ثلاث حجرات في الطابق الاول وحجرة واحدة في الطابق الثاني ويستخدم الموقد العادى في تدفئة هذه الحجرات ، وليس في هذه القرية حمامات للسباحة أو نواد أو ملاعب للتنس كذلك ليس بها سوق دائمة ولكن يتجمع أهل القرية أحيانا في مكان متسع ويحملون معهم بضائع مختلفة لبيعها .

وفى السنوات الحمس الماضية طرأت على قرية « سالتيكوفكا » بعض التغييرات فقد بنى عدد من السكان مساكن جديدة بأنفسهم وبمساعدة أحد النجارين • وبنيت مدرسة جديدة وأصبحت آلات التصوير والاسطوانات تباع فى المحال العامة ومطعم هذه القرية لم يعد يبيع الغودكا وانما يبيع البيرة بدلا منها •

وأهم التغييرات التي حدتت في هذه القرية هي استغلال كل شبر من أراضيها في الزراعة فتجد الحدائق في كل مكان وتجد الاشجار المختلفة هنا وهناك ومنذ خمس سنوات كانت البطاطس هي المحصول الاول في هذه القرية وماتزال محتفظة بمركزها ولكن يهتم السكان بغرس أشجار التفاح ، وانواع أخرى من الفواكه •

وسكان هذه القرية يعيشون في سعادة ولكن نادراما تجه سيارة هناك ومعظم المنازل تضاء بالكهرباء ، ولكن ضهوء المصباح الكهربي لا يزيد كثيرا عن ضوء الشمعة أو المصباح الذي يعمل بالكيروسين و ومع هذا فلو سألت مائة روسي في موسكو مهل يغضلون تمضية عام في هذه القرية ؟ فان ٩٥٪ على الاقل سوف يرحبون بذلك و

وعندما تحلق طائرة روسية طراز تى - ١٠١ فى ساماء موسكو فى يوم من أيام الصيف المشرقة فانك تشاهد منظرا بديعا : فسترى من الجو قباب الكرملين ومبانى جامعة موسكو الضخمة وسترى أيضا ناطحات السحاب السبع فى موسكو بابراجها الساخة فى السماء وحداثقها الواسعة وسترى أيضا نهر موسكو بمياهه الفضية وهو ينساب وسط المدينة وبجواره الكرملين وتستطيع أن ترى حركة المرور في الشوارع الواسعة والمساكن الجديدة الضخمة التى أنجزت ضمن مشروعات الاعمار والتى بالقرب من الجامعة وعلى طول شارع ليننجراد .

وبدأت موسكو تفقد طابعها الزراعي الذي كان يميزها عن مديهة سانت بطرسبرج عاصمه الامبراسوريه الروسية في الماضي .

وفى الحقيقة يستطيع مستر خروشوف أن يخلق من الاتحاد السوفيتي جنة فى الارض تجذب شعوب العالم وتبهرها بما تحتويه ولكن هل سيتحقق هسنا الرجاء اليوم أو غدا ؟ يبدو أن الامل ضعيف في أن يحقق مستر خروشوف سه في فترة قصيرة سه ذلك الهدف الذي رسمه لنفسه وهو اللحاق بالولايات المتحدة في جميع المهادين وتو فير حياة متعمة للنسعب السوفيسي ، أن أمريكا ستظل لفترة طويلة المقياس الذي يقيس به الروس مدى تقلمهم ،

وحياة مستر خروشوف في السنوات التي أعقبتموت ستالين التميز بخبرات واسعة وتجارب كثيرة ومثال ذلك اعترافه بفضل ستالين أمام المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفيتي فلم يكن من عادته أن يتمسك باراء ومبادىء باليه ومستر حروشوف بطبيعة الحال لا يتصرف بمحض اختياره: فسياسته يجب أن تشكل تحت ضغط النظام السوفيتي والظروف التي تحد علاقات هذا النظام بالعالم الخارجي والظروف التي تحد

كذلك نلاحظ أن جميع العوامل التي ترسم خطوط الموقف الحالي ليست جديدة ، فمسنر خروشوف لديه افكار محدودة عن مستقبل العلاقات بين الاحاد السوفيتي وأمريكا ، فقد صرح في عدة مناسبات أن كل ما يريده هو عالم مقسم بين دولتين تديره الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وتحدث في هنذا الصدد مع أدلاي ستيفنسن والسناتور هيوبرت همفري ، ومستر ريتشارد نيكسون ،

ويقول خروشوف: انه اذا وافق الرئيس الامريكى على هذا المشروع ودخلت دوسيا والولايات المتحدة فى تحالف مشترك فان السلام العالى سوف يستقر ولن يجرؤ أحد على تحدي هذا التحالف القوى •

يقول خروشوف : « لنضع ايدينا في ايديكم على هذا الاتفاق ولنبدأ مرحلة جديدة من التنافس السلمي وسوف نرى اي. النظامين

بستطيع أن يحقق حياة أفضل: الشيوعية أو الرأسمالية ؟ »٠٠

وكلمات مستر خروشوف تدعو الى الاعجاب وفكرته تبدو جدابة اذا أنها تضمن حماية السلام العالمي ولسكن خرشوف يعرف جيدا أن الطريق الى عالم تقتسمه دولتان ليس بسيطا كما أنه ليس سهلا . فمثلا ما الدور الذى ستؤديه الحليفتان في مثل هذا العالم ؟ .

ويجدر بنا أن نوضح في هذا المجال أن الولايات المتحدة لم تعترف قط انها توافق على فكرة تقسيم العسالم بين دولتين أو الاشتراك مع الاتحاد السوفيتي في ادارة شئون العالم وفكرة العالم الذي تحكمه دولتان ليست منوحي مستر خروشوف ولكنه أخذها عن ستالين : فقد تحدث الديكتاتور الراحل في هذا الموضوع كثيرا مع الرئيس الامريكي الاسبق فرانكلين روزفلت وكثيرا مع الرئيس الامريكي الاسبق فرانكلين روزفلت و

وكانت فكرة ستالين هي أن تأخذ روسيا والولايات المتحدة خريطة وتقسما العالم فيما بينهما وتتولى كل دولة منهمامسئولية المحافظة على السلام والنظام داخل منطقة نفوذها ولن تتدخل اية واحدة منهما في شئون المنطقة الاخرى والنزاع الذي قد ينشب بسبب الحدود الجغرافية يمكن تسويته عن طريق اتفاق مشترك بين و الدولتين الكبيرتين »

ومستر خروشوف ... مثل جميع الزعماء السوفييت ... ظل ولكنها تتخذ الهيكل العام نفسه فكل دولة سوف تعترف بمصالح الدولة الاخرى في مناطق معينة وهذا يعنى اعتراف أمريكا بالوضع الشيوعي الحالى في أوربا الشرقية ، ويعنى أيضا اعتراف روسيا بالوضع القائم في غربي أوربا وفي مناطق النفوذ الغربية وستتولى كل من « الدولتين الكبيرتين » القضاء على الاضطرابات التي تنشأ قي مناطق نفوذها ومنع الدول الصغرى من تهديد السلام .

وهذا النظام بطبيعة الحال سيؤدى الى زوال حلف شــال الاطلنطى وهو الهدف رقم واحد ـ الذى تسعى السياسة الحارجية السوفيتية الى تحقيقه منذ زمن طويل .

وفى الوقت نفسه سيقضى هذا النظام على التحالف السوفيتى الصينى والتحالف الروسى الامريكي سيجعل السلام يرفرف على ربوع العالم وسوف يبحث على مائدة المؤتمر السوفيتى الامريكى كثير من المشكلات الهامة مثل مصير الحركات القومية التى تظهر في آسيا ومستقبل الدول الجديدة في الشرق الاوسط والدول غير المستقلة في أفريقية ، أما الاسم المتحدة فسيصبح دورها ثانويا بالنسبة للقرارات التى تتخذها الدولتان الكبيرتان ،

واذا ذكرنا النتائج التي سوف تترتب على مثل هذا التعاون السوفيتي الامريكي فاننا سنوضح اعتراضات الجانب الامريكي التي لا يمكن التغلب عليها فلا يمكننا ان نتوقع من الولايات المتحدة أن تنتهج سياسة تجعلها تتخلى عن التزاماتها تجاه الامم المتحدة.

ومثل هذا النظام الذي يدعو اليه خروشوف يمكنأن يتحقق اذا تحدثت «الدولتان الكبيرتان» بلغة واحدة واذا حددتا شروطهما واتجاهاتهما وأذا فهمت كلمنهما آراء الاخرى وآهدافها بالطريقة نفسها وبمعنى آخر سوف تتطلب الخطوات الاولية ازالة المغالطات وسوء التفاهم والاكاذيب والاباطيل التي أصبحت تشوه العلاقات السوفيتية الامريكية السرفيتية الامريكية

والمصدر الرئيسى لهذا التشويه هو جهبساز الدعاية الذى يستخدمه الاتحاد السوفيتي : الصحف والمجسلات والمعلقون السياسيسون الذين كانوا يفسرون الاحداث على ضسوء كتاب د الرأسمالية ، الذى وضعه كارل ماركس بدلا من أن \_ يحاولوا تقديم صورة واضحة للتاريخ المعاصر .

ومستر خروشوف لم يفصح عن آرائه بمثل هذه الصراحة • فترة طويلة ينظر الى الولايات المتحدة من خلال منظار «البرافدا» صحيفة الحزب الشيوعى السوفييتي ، أو المراقبين الرسسميين المعروفين بتحيزهم الى هذه الصحيفة •

وقد صرح مسئول سوفيتي زار الولايات المتحدة أخيرا بأن الدعاية السوفيتية والتقارير المحرفة قد شروهت فكرته عن أمريكا وقال ت

ان اثارة همه في الانباء والتقارير التي ينقلهما المراسلون والديلوماسيون قد أدت الى نتائج خطيرة واذا كانت هذه التقارير المسوهة قد أثرت في كبار المستمولين فان آثارها على الشعب السوفييتي أكثر خطرا ٠

فالشعب السوفيتي يعتمد اعتمادا كليسسا على الصحافة والراديو اللذين تسيطر عليهما الحكومة سيطرة تامة في المصول على معلومات من العالم المخارجي ولكن هذه المصادر المحلية قد خلقت مناطق واسعة من الجهل بحقائق الحيساة في العالم الحر ومع هذا فان آثار الدعاية المركزة لاتناسب بالضرورة هوى القائمين عليها ٥٠ فكثير من الروس قد سئموا هذه الأنباء المحرفة والتعليقات الزائفة وكفوا عن قراءة الصحف السوفيتية أو الاستماع الى راديو موسكو ٠ وآخرون لا يصدقون البيسانات السوفيتية ويعتقدون دائما انها بيانات كاذبة ٠

وسمعت أحد المحررين السوفييت يقول : لقد تغير كل شي، في موسكو ما عدا « البرافدا » وقال كاتب سوفيتي معروف انه امتنع عن الكتابة للصحف اليومية وقال :

« ان رجالها يطلبون منك أن تكتب لهم مقالا ، فتكتبه باسلوبك الخاص وتصف موقفا معينا بطريقتك ، ولكن قبل أن تنشر المقلل المعاول دئيس التحرير ان يدخل عليه بعض دالتحسينات، فيحذف عبارات ويضع بدلا منها عباراتمن عنده ونتيجة لهذه « التحسينات » لاتكاد تعرف المقال الذي كتبته بعد أن ينشر في الصحيفة » •

ويبدو أن مستر خروشوف قد تبين هذه العيوب ولذلك فأن كثيرا منالجهود تبذل الآن لجعل الصحافة السوفيتية مرآة صادقة للواقع فبدأ الصحفيون السوفييت يقلدون أسسلوب الصحافة الأمريكية ونادرا ما يغادر رجال الصحافة السوفييت مدينة موسكو الى المدن الروسية الأخرى •

وقد اتضح عند زيارة مستر نيكسون للاتحاد السوفيتي وكان برفقته عدد من الصحفيين الروس الذين اعترفوا له في أثناء جولته فى سيبيريا ــ اعترفوا بأن هذه هى أول مرة يشاهدون فيها تلك المنطقة •

والمجهودات التى بذلت للخروج بالصحافة من العسسالم الروتينى الى عالم الواقع كانت لها نتائج كثيرة ٠٠ فمثلا بدا مستر اليكس ادجوبى رئيس تحرير « ازفستيا » ينشر مقالات من الصحف الاجنبية عن الاتحاد السوفيتى ولكن المقالات الهجومية يحذف منها كثير من الفقرات ٠ وحتى الانتقاد الخفيف كان له رد فعل شديد بين المسئولين البيروقراطيين الذين تعودوا منذ زمن طويل قراءة عبارات المديح والثناء على الاتحاد السوفيتى وعلى النظام الشيوعى ٠

وقد نشرت صحيفة ازفستيا مقالا كتبه ماكس فرانكلن أحد الكتاب في صحيفة « نيويورك تايمز » وتحدث فيه عن سيبيريا في عهدما الجديد • ولكن مستر فرانكلن اشار الى أن بعض الفنادق في سيبيريا لا تعنى بدورات المياه • وعندما طالع المسئولون السوفيت هذا المقال ظلوا عدة أسسابيع يقدمون الاحتجاجات الى المراسلين الاجانب بسبب هذا النقد الذي وجه الى مناطق سيبيريا •

وسواء كان وصف مستر فرانكلين صحيحا أو غير صحيح فانه لن يغير من الموقف شيئا . لأن المسئولين السوفييت قد ساءهم أن يتعرض الكاتب الأمريكي لذكر دورات الميساه في مقساله وعندما قيل لهم أن مستر خروشوف قد وجه نقدا مماثلا الي فنادق سيبيريا \_ أجابوا: « هذا صحيح ولكنه لم يقصد من وراء ذلك الاساءة الى الاتحاد السوفيتي » .

وفى الحقيقة يعد مستر ادجوبى أول من أدخل الفن الواقعى الجديد فى الصحافة السوفيتية .. فهو يصر على أن يكتب الصحفيون خارج نطاق الاحداث ، كما أنه يولى القراء أهمية كبيرة ٠٠ وخاصة الرسائل التى تتحدث عن الحياة من ذاوية المسالح البشرية ٠ الرسائل التى تتحدث عن الحياة من ذاوية المسالح البشرية ٠

ومستر ادجوبي كان يرأس تحريرصحيفة والشباب الشيوعي، قبل أن يتولى منصبه الجديد في صحيفة ازفستيا في الربيع الماضي، وقد غرس في نفوس الصحفيين الذين يعملون معه روح التنافس مم أن هذا ليس مالوفا في الصحافة السوفيتية .

ومستر خروشوف يريد انهاء الحرب الباردة ونحن لانستطيع ان نشك في هذا • وهو يتحدث دائما عن الفوائد التي ستعود على البشرية من انهاء سباق التسلح • ويشير الى عبء الضرائب الضخم في الولايات المتحدة والى الصعوبات التي يضعها انتاج الأسلحة في طريق مشروعات تحسين مستوى المعيشة بين الشعب السوفيتي

ولم يحاول مستر خروشوف أن يخفى أمله فى أن العسلاقات الطيبة مع الولايات المتحدة سوف تجعله يوجه أكبر اهتمسام الى المسكلات الداخلية فهو يعرف جيدا أن الآلام التى خلقها ارهساب ستالين لم تختف بعد ولكنه يؤمن ايمانا راسخا بأن النظسام الاقتصادى والأجتماعى فى روسيا سوف يثبت تفوقه على النظسام الاقتصادى والاجتماعى فى الولايات المتحدة ،

ومستر خروشوف يؤمن بالمبادى الماركسية ولكنه ليس متعصبا كغيره وفكرة خروشوف عن القدرة الانتاجية للنظام الرأسمالي متأثرة بخبرته السابقة في مناجم الفحم وبالآراء الماركسية التي انتشرت في منتصف القرن التاسع عشر و ورحلته الى الولايات المتحدة سوف تتطلب منه أن يعيد النظر في بعض آرائه الرئيسية المتعلقة بالنظامين الشيوس والرأسمالي .

ولا شك أن ازالة الجمود بين روسيا وأمريكا وتبادل الزيارات والعلاقات الثقافية قد ترك آثارا واضحة داخل الاتحاد السوفيتي وافتتاح المعرض الاهلى الامريكي في موسكو جعل اتباع مستر خروشوف يشنون حملة عنيفة ضد الآثار الطيبة التي تركها المعرض الامريكي في نفوس السوفييت .

وقال أحد الاجانب الذين عاشوا فترة طويلة في موسكو: «اذا حاولت أن تحسن علاقتك بالروس فان صحافة موسكو سوف تفسر هذا تفسيرا سيئا » •

فعندما يزول الضغط وعندما يحس الروسى العادى بانه لم يعد يخشى الحرب أو تهديد الرأسمالية فان مطالبه معوف تتعدد و فهو يريد أن تصبح حياته مماثلة للحياة في الولايات المتحدة و فالدوافع التي ظل النظام الشيوعي يستخدمها لفترة طويلة كانت تتمثل في

التهديد الخارجى • فبعد زوال التهديد ومطالبة الشبعب بمعيشـــة أفضل مأذا سيحدث للنظام الشبيوعى •

وقد أصبح واضحا أن الاختلافات أخذت تختفى تدريجيا فى منطقتين للصراع بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى ٠٠ واذا كانت لدى خروشوف رغبة فى الوصول الى الاتفاق فأن المؤقف السوفيتى والامريكى تجاه مشكلة نزع السلاح والاشراف عسلى الأسلحة الذرية سيكون أكثر تقاربا ٠

والمشكلة الالمانية تعتبر أكثر تعقيدا مع أن خروشوف يصر على أنه ليس هناك شخص واحد في الشرق أو في الغرب يريد فعلا اعادة توحيد ألمانيا • وهذا يترك مشكلة برلين لغزا غامضا •

ويعتقد كثير من الدبلوماسيين أن مستر خروشوف لن يصل الى أى اتفاق بشأن برلين ولكن الامور كلها نسبية واذا استطاع خروشوف أن يقلل من سرعة سباق التسلح واذا استطاع أن يحرر الاقتصاد السوفيتي من أعباء التسلح لكي يحقق للشعب السوفيتي حياة أفضل واذا استطاع أن يتخذ الخطوات الاولى نحو ارساء قواعد العلاقات الطبيعية مع الولايات المتحدة . اذا استطاع كل ذلك فقد يجد مرونة أكثر مما كان يتوقع الغرب عد الدخول في مفاوضات مع الجانب الامريكي .

ومستر خروشوف ومساعدوه يريدون تبادل التجارة على نطاق أوسع بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى ويعتقد مستتر خروشوف أن الطريق الوحيدلضمان وفعمستوى المعيشة السوفيتى لكى يصل الى مستوى المعيشة الامريكى هو الاستعانة بالنظلمام الصناعى في الولايات المتحدة و

وهكذا نجد أن هناك ظروفا مادية ستجعل خروشوف يتقدم ببعض العروض التى ستؤدى الى ايجاد تقارب بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى وهناك عامل آخر سيحقق هذا التقارب وهو شبح الصين بتفوقها في عدد السكان وتقدمها السريع في مجال الصناعة واحتمال حصولها على الاسلحة النرية واحتمال حصولها على الاسلحة النرية و

## الفصل الرابع

### السندق وَالغرسبُ معنىالتعايش

لقد قيل الكثير عن التعايش السلمى حتى أصبحت هذه العبارة معروفة للجميع ، ولكنها مع هذا مليئه بالمعانى ، وسواء كنا ندرك هذا أو لاندركه فان التعايش السلمى كان منذ وقت اطويل حقيقة من حقائق الموقف الدولى ، صحيح انه بذلت محساولتان منذ ثورة اكتوبر لمنع أو تشويه التعايش ، المحاولة الاولى بعسد عام ١٩١٧ مباشرة عندما تدخلت الدول الغربية في روسيا وحاربت البلشفية في حين كانت روسيا البلشفية تؤمن بقرب حدوث الثورة العالمية ،

والمحاولة الثانية كانت خلال الحرب العالمية الثانية عندما رفضت المانيا النازية أن «تتعايش» مع الاتحساد السوفيتي كما عجزت عن التعايش مع الديمقر اطيات البورجوازية في العالم الغربي أيضا ، وبصرف النظر عن هاتين الحادثتين الهامتين ، ظل التعايش السلمي قائما عشرات السنين .

وهناك بالطبع أنواع مختلفة من التعايش فالنظم الاجتماعية المتعادية قد يواجه كلمنها الآخر في عداء شديد، ولكن دون الالتجاء الى استخدام السلاح وربما يعيش كل منها جنبا الى جنب ، ويتجاهل كل منها الآخر مع انه من العسير أن تتصور مثل هذا الموقف بين حكومات اصبح العداء فيها شيئا طبيعيا كما اتخذ مظهرا دوليا ·

والروس يعلنون صراحة انهم ينظرون الى التعايش السلمى على أنه صراع تنافسي بين النظم الاجتماعية المتعارضة ، صراع يجب أن يدور في مجال اقتصادي وبالوسائل السياسية ولكن يجب ألا يؤدى الى حرب أو الى تهديد بالحرب يتمثل في سباق التسلح الحالى •

هذا هو مايسمي بالتحدى السوفيتي للغرب فما مغزاه وما هي نتائجه؟

اننا نعرف أن الاتحاد السوفيتي هو في الوقت الحاضر ثاني الدول الصناعية في العالم ، وهو يطمسع في تحفيق المسساواة الاقتصادية مع الولايات المتحدة ثم يصبح بعد ذلك في خلال عدة سنوات اغنى الدول الصناعية في العالم ، وبما أن معدل التوسع الصناعي في الاحاد السوفيتي اعلى مما هو في الولايات المتحدة دمن المحتمل أن تلحق روسيا بأمريكا في المستقبل القريب ، ومع أن مستويت المعيشة السوفيتية قد تظل منخفضة عن المستويات الامريكية في خلال السنوات العشر القادمة، فمن المؤكد أن المستويات السوفيتية وسيكون هذا انتصارا ضخما لشعب كان مستوى معيشته في المدة الاخيرة أقرب الى مستويات المعيشة في الصين والهند منه الى مستويات المعيشة في الوربا الغربية ، المعيشة في أوربا الغربية ،

ولكن الشيء الذي يهمنا في هذا المجسال ليست الاحصائيات المقارنة للانتاج والاستهلاك • فالمشكلة ليست من الذي سيتفوق على الآخر في الانتاج ومتى ؟ واذا كان الامر يقتصر على هذا ، لما أصبح يشكل التوتر الفعلى الذي ظهر الآن • فيجب علينا أن نتوقع تغيرا في ميزان القوى العالمي • ولقد حدثت تغيرات مماثلة على نطاق ضيق في الماضي ، دون أن تتسبب في خلق مشكلات اجتماعية وسياسية ومذهبية • فحتى نهاية القرن التاسع عشر كانت بريطانيا أكبر دولة صناعية في العالم • ثم لحقت بها الولايات المتحدة وألمانيا وتفوقتـا عليها • والتغير ألذي يحدث الآن مختلف من حيث النوع ومن حيث المدى • فعندما لحقت ألمانيا والولايات المتحدة ببريطانيا لم يغير هذا النجاح من النظام الاجتماعي الذي كان سائدا في بريطانيا فقهد حققت الدولتان تفوقا داخل اطار من العلاقات والنظم الاجتماعية التي تشبه الى حد كبير العلاقات والنظم السائدة في بريطانيا ، ووصول دول جديدة الى مرحلة النضج الاقتصادى أظهر فقطحيوية المجتمع البورجوازي وقدرته الضخمة على التوسع . وضعفت بريطانيا تأكيد المبادىء التى يقوم عليها تنظيمها الاجتماعى •

وتفوق الاتحاد السوفيتي سيضع علامة استفهام ضخمة على

بناء المجتمع الغربى · ومن الناحية النظرية ليست علامة الاستفهام هذه شيئا جديدا · فالاشتراكية عموما والماركسية بصفة خاصــة ظلت تتحدى واقع النظام البورجوازى أكثر من قرن من الزمان ·

وأغنى الدول الغربية يجب أن تسأل نفسها من جديد مامدى التقدم الذى يمكنها احراره داخل اطار مجتمعاتها الحالية ؟ وصحيح أن هذه الدول استطاعت أن تحقق داخل هذا الاطار مستوى معيشه مرتفع نسبيا ، كما استطاعت أن ننال حرياتها السياسية ؟ ولكن اين تسير هذه الدول من هنا ؟ هل نستطيع الدول الغربية أن نضمن نسبة التوظف الكامل على أنه الوضع الطبيعى لاقتصادها هسلل تستطيع أن تضمن استمرار رخائها الذى وصلت اليه بعد الحرب ؟ وحتى اذا كانت تستطيع ذلك فان هذا سوف يسمح لهسسا فقط بالمحافظة على نسبة من التقدم ليست متكافئة أيضا بالنسبة لاحتياجات الثورة الحالية في الميدان العلمي والفني هل الدول الغربية مستعدة الثورة الحالية في ركب هذه الثورة الدائمة ؟ هل تستطيع المشروعات الخاصة مسايرة المشروعات الحكومية في ميدان التقدم الفني ؟ هذه الأسئلة هي جوهر التحدي السوفيتي للغرب ٠

سيكون من الخطأ بالنسبة للغرب ان يأخذ بمعنى التعايش التنافسي الجديد والرد الغربي المقنع للتحدى السوفيتي يمكن أن يتمثل في اظهارأعلى درجة من الكفاية وأي قدرة الغرب على تحقيق التوظف الكامل ومستوى معيشة مرتفع بدون الالتجاء الى التسلح وتحقيق هذه الاشياء في الوقت الذي يعمل فيه على تقوية تراثه من الحرية السياسية وهل يستطيع المجتمع الغربي أن يواجه التحدي السوفيتي بهذه الطريقة ؟

وهناك مظهر آخر للتحدى الروسى وهو يتمثل فى الجهود التى تبذل الآن لادماج اقتصاديات الاتحاد السوفيتى وأوربا الشرقيسة والصين ونحن نعرف أن الروس وضعوا نواة لسلطة تخطيط دولية فى لجنتهم الخاصة بالمساعدات الاقتصادية المتبادلة • كذلك قاموا بعدد من المشروعات التى تهدف الى توزيع الصناعات الانتأجية فى جميع أنحاء الاتحاد السوفيتى وأوربا الشرقية ، والغرض من هذا هو تجنب تركيز الانتاج فى مكان واحد والتشسجيع على التخصص

والتنسيق وهو مايعرف بالتقسيم الدولى المخطط للعمل وليست هناك حواجز جمركية حقيقية داخل النتلة السوفيتية كما أنه ليست هناك اجراءات خاصة لحماية مصالح معينة مع أن هناك تدخل مر الطبقة البيروقراطية وتوتر سياسى بين الاتحاد السوفيتي وأوروبا الشرقية ولذن عدم وجود حواجز اقتصادية محدودة يعد ميزة كبيرة تمكن أعضاء الكتلة السوفيتية من التقدم اقتصاديا والانتقال من دولة الى دولة فيما يشبه المجتمع الدولى .

كيف سيواجه الغرب هذا التحدى ؟ هل يستطيع الغرب ال يتغلب على الهوميات الاعتصادية ويتجاهل اجراءات الحماية الخاصة ويزيل الحواجز الجمركية ويدمج اقتصلى الديانه ؟ هل تستطيع المؤسسات الصناعية الضخمة في أمريكا الشمالية أن تندمج ملم مؤسسات أوربا الشرقية وتضع معها خطة للتقسيم الدولي لنعمل الن أوروبا في الوقت الحاضر منقسمة الى منطقة السوق المشتركة ومنطقة السوق المشتركة القلق الى الامكانيات الضخمة التي تتمتع بها الولايات المتحسدة والسوق المشتركة السوقيتية تتمتع بوحدة أكبر والهسدف من السياسة هناك هو ادماج مناطق التجارة والصناعات ، ويجب أن نذكر هنا أنه اذا نجحت الخطة السوفيتية فان هذه السوق المشتركة الشيوعية وهذا الاقتصاد الموحد سيشكلان وحده قائمة بذاتها ربما تكون في نهاية هذا القرن اربعة أو خمسة أمثال السوق الامريكية وضعف السوق الامريكية وسوق أوروبا الغربية معا •

وأود هنا أن أبحث النتائج والآثار التي سيتظهر في الدول المتخلفة نتيجة لهذا المخطط فسيسعوب الدول المتخلفة ترىالآن ماحققته روسيا ـ التي كانت الى عهد قريب دولة متخلفية ـ على أساس الملكية العامة والتخطيط ٠٠ والآن ترى هذه الشعوبأن الصين تسير على الخطة السوفيتية نفسها ولكن في ظروف مختلفة ٠ ومن الطبيعي أن تتساءل شعوب الدول المتخلفة لماذا لاتسير هي الاخرى في أعقاب روسيا والصين ؟ وقد لاتدرك هذه الشعوب الثمن الذي دفعه الروس في صورة جهد مضن حتى وصلوا الى هذه اللرجة ولكن حتى اذا كانت هذه الشعوب تدرك هذا ، فانها تستطيع أن تأمل في تجنب مثل هذا الثمن الذي دفعه الروس .

والعلاقات بين الهند والصن وبقيةالكتلة السوفيتية حساسة من هذه الناحية فهنا تتركز مشكلات التعايش التنافسي • فقدكانت الصين أسرع من الهند في التقدم الصناعي . ويقول الاقتصاديون الهنود أن الزيادة في الانتاج الزراعي بالهد كانت بطيئة جدا اذا ماقورنت بالزيادة في عدد السكان لدرجة انه في السنوات القليلة القادمة سيتعرض عشرات الملايين من الرجال والنساء في الهند للموت جوعا اذا لم يتخذ اجراء سريع وحاسم في هذه اللحظة بالذات لتغيير هذا الوضع . ولكن يبدو أنه لم يتخذ أى اجراء حاسم حتى الآن • وفي الوقت نفسه نجد ان الصينين ضاعفوا من أنتاجهم للمواد الغذائية بصورة ضخمة والمعروف أنهم يزرعون كميات من الأرز أكبر مما تنتجه بقية دول العالم ويوزعون هذا الارز على عمالهم مجانا ٠ ولا يمكن أن يكون هناك تناقض أوضع من ذلك وسوف يزداد هذا التناقض وضوحا أذا أصبح ملايين من الهنود مهددين بالمجاعة في حين يستخدم الفائض من محصول الارز الصيني لمساعدة هـــؤلاء الهنود الجائمين وسمكون هذا بمثابة تطور خطير في الصراع بين الشبيوعية والرأسمالية في آسيا وآثار حركة التصنيع في الصين سروف تظهر أيضا في خلال العقد القادم • والصين مدينة بهذا التغير الذي أحدثته في نظامها الاجتماعي للمساعدة السوفيتية • هــل يستطمع الغرب مساعدة الدول المتخلفة بالطريقة الفعالة نفسها التي ساعد بها الاتحاد السوفيتي الصين الشيوعية ؟ هل تستطع اية مساعدة أحنية أن تكون مجدية في أي دولة متخلفةٍ تحتفظ بنظامها الاجتماعي القديم ؟

وكان الاتحاد السوفيتي يساعد الصين وغيرها من الدول المتخلفة ليس بالسلع الاستهلاكية وانما بالمعدات الصناعية والخبرة الفنية . فالخبراء السوفيت يدربون الفنيين والعمال في الصين وغيرها من دول آسيا ، وهناك عدد كبير من الفنيين والعمال من تلك الدول يدرسون الآن في الجامعات السوفيتية والمعاهد الفنسة ويتدربون عمليا في المصانع السوفيتية ، وهذه هي أرخص وأهم مساعدة فهي لاتتكلف كثيرا مثل المعونات الامريكية التي تقدم في صورة سلع استهلاكية ، وهي تعين الدول المتخلفة على مساعسة نفسها ، وأثر المساعدة الأمريكية سطحي وهذا هو السبب في أن الأمريكين لايتلقون الشكر على هذه المساعدات في تلك الدول ، أما

نتائج المساعدة السوفيتية فهى مستمرة وأولئك الذين يحصلون على مساعدة يشعرون أنهم نهضوا من مرحلة التخلف الى مرحلة الاعتماد على النفس ويقول الروس: اننا نستطيع أن نفعل كل هذا لاننا لسنا خائفين من المنافسة الاجنبية • فنحن لانخاف على أسواقنا ولا نخاف من القتسام الخبرة الصناعية أما الراسماليون الفربيون فلا يستطيعون ان يفعلوا ذلك ، وهذا تحد آخر يجب على الغسرب أن يواجهه .

لقد قصرت حديثى حتى الآن على المسائل الاقتصـــادية في التعايش التنافسي فهذه السائل هي أهم ما يشغل أذهان الدول الغربية في الوقت الحاضر ولكن معظم السياسيين والمعلقين الغربيين لا عتقدون أن التعايش سوف يقتصر على الناحية المادية فقط. فنحن لانستطيع أن نكرر دائما أن المسألة الرئيسية في التعايش ليست من النوع الذي سيتفوق على الآخر في الانتهاج ومتى أومن الذي سيحصل علىمستوىمعيشة على انالتحدى في النهاية سيتخذمظهرا روحياً • وحتى الآن فان المجالات التي يجد الغرب فيها صعوبة في منانسة السوفيت هي السياسة الاجتماعية والتعليم ، فالروس يكملون الآن فترة انتقالهم نحو جعل ساعات العمل في ألمصانع مابين ٣٥ و ٤٠ ساعة أسبوعيا وهم يعد: مون تخفيض هذه الساعات الى مابين ٣٠ و٣٥ سباعة في الفترة من ١٩٦٨ إلى ١٩٦٨ أما أوربا الغربية فتعمل ساعات أطول ، وحتى في انجلترا بدأت بعض نقابات العمال تطالب بتخفيض ساعات العمل الى ٤٠ ساعة اسبوعيا وغالبا مايعوض العمال طول ساعات العمل بالاقتصاد في جهدهم والعمل ببطء • والصــناعة في أوربا ليست في موقف يسمح لها بتخفيض ساعات العمل الى ٤٠ ساعة وعندما يقرر الروس تخفيض ساعات العمل الى مابين ٣٠ و ٣٥ ساعة هل ستحاول الصناعـة في أمريكا الشمالية أن تتبع هذا المثل ؟ واذا لم تفعل ذلك فان الطبقات العاملة ستدرك مدى الظلم الواقع عليها • وهنا يوجد أخطر تحد في السياسة الاجتماعية يتعين على الغرب أن يوآجهه •

أما فيما يتعلق بالتعليم فنحن نعرف أن الروس يدربون عددا من المهندسين والفنيين أكثر من أية دولة غربية أخرى وفي ذلك الولايات المتحدة . كذلك أدخلوا نظاما فريدا لتعليم الشباب وفضلا عن هذا فان سياستهم الاجتماعية والتعليمية مرتبطة بعضها ببعض ارتباطسا وثيقا

وبينما نهدف السياسة الاجتماعية الى تخفيض ساعات العمل وتخفيف العب، الواقع على العمل الانتاجى نجد أن السياسة التعليمية تهدف الى نشروتحسين النظم التعليمية، فالعامل عندما يغادر مصنعه بعد سباعات العمل القليلة يستطيع تمضية أوقات فراغه بطريقه مفيدة ، فهو لايقع فريسة لوسائل التسلية التجهارية ولبرامج التليفزيون والقالات الصحفيه المثيرة .

صحيح أن أوقات فراغه كان يفسدها دائما الدعاية المذهبية التي تهاجم النظم الاخرى حتى لقد قيل ان سيستالين جعل الروس يأكلون الخبز مع النظريات المذهبية ولكن في عهد خروشوف اصبح الروس يأكلون كثير امن الخبز مع قليل من هذه النظريات ولكنهم ماز الوا يحصلون على كمية كبيرة من الآراء الشيوعية وغيرها ، وعلى الرغم من أخطاء الروس فانهم يميلون دائما الى تعليم الاذهان بدلا من تجميدها فهم يحاولون على الآقل أن ينموا في الشعب احساسا بالتضسامن وأحيانا يفعلون ذلك بطريقة جدية تستحق أن يحسدها الغرب ومهما يوجه من انتقادات الى طريقة الحياة السوفيتية فانها قضت على عزلة الفرد و

كذلك يجب ألا نتجاهل الأثر الذي تتركه صورة المستقبل على الشعب السوفيتي ، فالروس يتوقعون أنه في عام ١٩٨٤ ستصبح ساعات العمل أربع ساعات أو ثلاث ساعات يوميا ، هل هذا حلم بعيد ؟ اننى لاأعتقد ذلك ، فالتقدم الفنى الذي يجبأن يسمح بتخفيض ساعات العمل الى ثلاث ساعات أو حتى الى ساعتين قبل نهاية هذا القرن ، فمنذ مائة عام لم يكن أجدادنا يرحبون بتخفيض ساعات العمل الى ست أو سبع ساعات يومبا ولكن بعداختراع الالة أمكن تخفيض ساعات العمل الى النصف ومضاعفة ثروات الدول الصناعية وعلى أية حال فان الاربعين عاما القادمة سوف تحقق تقدما في تخفيض ساعات العمل أكثر مما تحقق في مائة العام الاخيرة .

وبتخفيض ساعات العمل يستطيع العامل أن يمضى بقية وقته

فى الاطلاع والدراسة والبحث والرياضة وما الى ذلك · وسبيختفى عند ذلك تقسيم المجتمع الى طبقات عاملة وطبقات مرفهة · كذلك ستختفى الهوة التى تفصل بين العمل الفكرى والعمل اليدوى ·

وأخيرا بدأ الروس يفكرون الآن في أن التقدم الفني والتطور الاجتماعي والعلمي أصبح بمثابة جسر متين يربط واقع اليوم بصورة المستقبل

هل لدى الغرب شيء أفضل وأكثر واقعية والهاما يتقدم به في هذا التنافس ؟ هذا هو أهم سؤال في التعايش التنافسي ٠

وبالطبع لدى الغرب حرية سياسية • وهذه الحرية ليست فى الاتحاد السوفيتى أو فى الدول الخاضعة للحكم الشيوعى ـ وقد اكتشف الروس فعلا أنهم فى حاجة الى حرية لكى يكونوا على درجة من الكفاية الاجتماعية • وفى السنوات القادمة سيكتشفون ان جرعات الحرية التى يقدمها لهم زعماؤهم صغيرة جدا ، واعتقد أنهمسوف يطالبون بالمزيد ، كما اعتقد أن حكامهم سوف يحققون لهم هذه الرغية .

وفى اعتقادى أن العقد القادم سيحقق زيادة تدريجيبة فى الحرية المدنية مع أنه قد تحدث نكسات وقتية واشتباكات قوية بين الحاكم والمحكومين ·

وهذه العوامل سوف تؤثر في التعايش التنافسي وحتى الآن استطاع الغرب أن ينتصر في كثير من المعارك الأدبية والسياسية ضند روسيا لأن روسيا كانت دولة استبداية ولأن آلهة الحرية كانت تحارب بجانب الغرب وفي الغرب كانت أيضا حصون الصناعة وتحاول روسيا الآن أن تبنى لنفسها حصونا صناعية ضخمة كما أن الجيل السوفيتي الجديد يتشنوق الى رؤية آلهة آلحرية داخل معسكره وفي هذه الحالة ستتضاءل المزايا الأدبية التي كان يتمتع بها الغرب حتى الآن و

وهناك طرق مختلفة يستطيع بها الغرب أن يواجه هذا التحدى المزداد فقد يتخذ موقفا يتسم بالخوف والفزع ، وقد يتخذ موقف الى يتسم بالجرأة والشجاعة وقد يتمسك بالأنظمة القديمة أو يسعى الى ايجاد وسائل تنظيمية جديدة واحداث تغييرات داخل اطار المجتمع

وما زالت لدى الغرب أرصدة ضخمة ، فهو يتفوق على السكتلة السوفيت في الميدان الصناعى وفضلا عن هذا فان أمنية السوفيت هي أن يلحقوا بالولايات المتحدة ، كذلك مازال الغرب يتمتع بميزة الحرية السياسية ، والغرب غنى بتراثه الثقافى ـ وهذا التراث أقدم وأكثر تنوعا من التراث الروسى ،

واذا اهتم الغرب بهذه الأرصدة واستخدمها بظريقة صحيحة فانه لن يكون هناك مايدعو الى الخوف واذا تعلم الغرب أن يواجه المستقبل بدلا من أن يتعلق بالماضى فأن هذا التحدى لن يشكل أى تهديد بالنسبة له ومن يدرى ؟ ربما يتحول التعايش التنافسى من المنافسة المريرة الى التعاون المجدى ؛ هذا بكل تأكيد هو الأمل الوحيد أما الطريق الآخر فلن يكون سوى الابادة بالنسبة للطرفين و

نم الكناب

# هيئة قنالا السويس

#### الحياة الاجتماعية

ان طاقة الفرد الانتاجية مرهونة بتوافو وسائل اظهارها وتنميتها ، فاذا ماتوافرت لعامل مقومات العمل المنتج من رزق وفير وسكن مريح واطمئنان على المستقبل ، تضاعفت قواه وازداد نشاطه وجزل انتاجه

تلك هى القاعدة التى تطبقها هيئة قناة السويس على مستخدميها من موظفين وعمال : رواتبهم مرضية ومساكنهم صحية وتباشير مستقبلهم جديرة بأن تبعث الاطمئنان في القلوب وفي هذا الجو المسبع بروح السكينة والاستقرار يعمل ما يقرب من ١٠٠٠ موظف وحسوالي اربعة آلاف عامل ليضمنوا نجاح سير المرفق العظيم و

كما توفر الهيئة لموظفيها وعمالها وسائل التقرب الى الله حتى يؤدوا فروض دينهم كاملة · فالعمال الراغبون في تأدية فريضة الحج يحصلون على اعانة ستون جنيها تعطى لهم مرة واحدة خلال خدمتهم ·

كما تشجع الهيئة عدة مدارس اسهاما في تربية النشى، الجديد وتزودها بالاعانات المادية والمعنوية • وتضميع تحت تصرف مستخدميها ما بايجار زهيد ملالا مسكنا شيدت خصيصا من اجلهم وروعى في تصميمها توافر كافة اسباب الصحة والراحة •

مستاخة الرقعة الزراعية .. وذاه ت خصوبة الأزمن .. فنفناه ف المعصول.. وذاه و مل الفاق هذه هي نتائج مشروعات الثورة المسائمة ، لعض مجلة التطؤر الزراعوب في بلادًا ، وقد ساهل



ع تعنف دا عا وراء كل تطور في حياننا

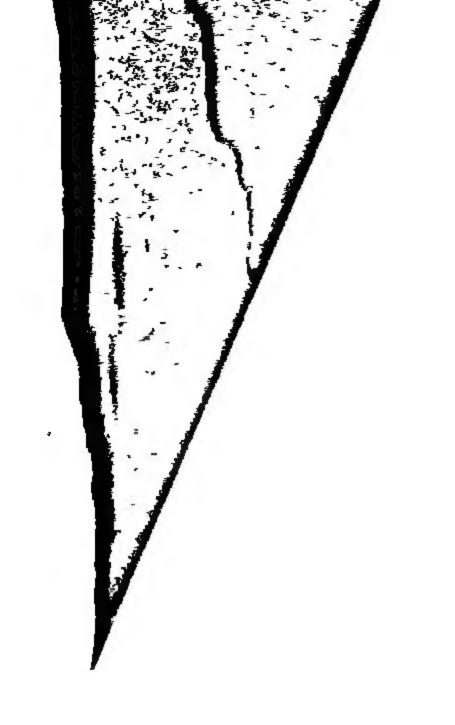



## الدارا تقوم يته لاطباعة والنشرة

